سِلسِّلةَ الدِّرَاسَاتِ القُرْآنِيَة



GOVERNMENT OF DUBAL

عَامُّلَاتُ فِي الْمُرَالِ الْمُرَالِ الْمُرَالِ الْمُرَالِ الْمُرَالِ الْمُرَالِ الْمُرَالِ الْمُرَالِ الْمُراكِمِ الله والمُراكِمُ إِبْرَالِهِمْ الْمُراكِمِينَ الْمُراكِمِينَ الْمُراكِمِينَ الْمُراكِمِينَ الْمُراكِمِينَ الْم

تَفْسِيرُ بَلَاغِي تَظْبِيْقِي



عَالِيْفُ الدّكتورْعَادِلأَحْمَدصَابِرالرُّوَيْنِي

# تَأَمَّلُاتَ فِي الْمَالِمِ فِي الْمَالِمِ فِي الْمَالِمِ فِي الْمِلْمِ فِي الْمُلْمِينِ فِي الْمِلْمِ فِي الْمُلْمِينِ فِي الْمُلْمِ فِي الْمُلْمِينِ فِي الْمُلِمِينِ فِي الْمُلْمِينِ فِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِ الْمُلِي مِنْ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُ

تَالِيْفُ الدَّكتورْعَادِلأَحْمَدصَابِرالرُّوَيْنِي



تَأَمُّلَاتُ فِي الْمِرْدِ لَهِ الْمِرْدِ لِهِ الْمِرْدِ لِهِ الْمِرْدِ لِهِ الْمُرْدِ الْمُرْدُ الْ

### تأملات في سورة إبراهيم تفسير بلاغي تطبيقي

تأليف: د. عادل أحمد صابر الرويني

الطبعة الأولى : ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م

جميع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم @ طبع بموجب إذن طباعة من المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات

رقم (رق/ ۲۲/ ۲۰۱۲ / ۱٤۱۷ تاریخ ۲۱/ ۲۰۱۲م)

ما ورد في هذا الكتاب يعبّر عن رأي صاحبه ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الجائزة

ص.ب: ٤٢٠٤٢ دبي - الإمارات العربية المتحدة

هاتف: ۲۲۱۰۶۲۱ ۹۷۱ +

فاکس: ۲٦۱۰۰۸۸ غ ۹۷۱ +

الموقع على الإنترنت : www.quran.gov.ae البريد الإلكتروني : Rs@quran.gov.ae





# إهداء

إلى أمي رحمها الله، ينبوع الحب والحنان، والصبر والتضحية، محبة العلم والعلماء..

ثم إلى والدي الحنون أطال الله عمره، رمز نقاء الصدر، وصفاء السريرة، وطيبة القلب..

ثم إلى زوجتي الغالية التي ضحت ومازالت من أجل توفير الجو الملائم لي للبحث والعلم..

ثم إلى أو لادي الأعزاء (فاطمة \_ أحمد \_ الشياء \_ عبد الرحمن): حبات قلبي، وفلذات كبدي، الذين ظهرت بصاتهم جلية في كل كتاب ألفته، والذين ضحوا بأوقاتهم وراحتهم من أجل مساعدتي في إخراج كتبي إلى النور.

وأخيراً: إلى كل من شجعني على إخراج تلك الكتب إلى النور ولو بكلمة طيبة، أو بدعوة مخلصة.

#### الافتتاحية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، خاتم النبيين وإمام المرسلين، وخير خلق الله أجمعين، ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ويعد،

وقد صرف علماء الأمة ـ سلفاً وخلفاً ـ إليه هم مَهم، ووجهوا إليه عنايتهم، ينهلون من معينه، ويتزودون من علومه، ويغوصون في أسراره، ويستخرجون اللآلىء من بحره، ويستضيئون بإشاراته إلى الكون والإنسان والحياة، ليقفوا على أوجه إعجازه المختلفة، ليستبين للعالم اليوم أنه الحق من عند الله القائل: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَكِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي ليستبين للعالم اليوم أنه الحق من عند الله القائل: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَكِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي النَّهُمْ عَنَى يَبَيَنَا فَي ٱللَّهُ الْقَائِلَ عَنِي اللهُ القائلَ عَنْ اللهُ القائلَ عَنْ اللهُ القائلَ عَنْ اللهُ القائلَ اللهُ القائلَ عَنْ اللهُ القائلَ اللهُ القائلَ اللهُ القائلَ اللهُ القائلَ اللهُ القائلَ عَنْ اللهُ القائلَ المُنْ اللهُ القائلَ اللهُ القائلَ اللهُ القائلَ اللهُ القائلَ اللهُ القائلُ اللهُ اللهُ

ومن منطلق رسالة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في نشر الثقافة القرآنية، وتعميمها، يشرفها أن تسهم في خدمة كتاب الله العزيز، وتقدم إلى المكتبة الإسلامية في سلسلة الدراسات القرآنية هذا الكتاب «تأملات في سورة إبراهيم ـ تفسير بلاغي تطبيقي» الذي ترجو أن يكون لبنة مهمة في المكتبة القرآنية. راجين المولى عزّ وجلّ أن يجعل هذا العمل وغيره من إنجازات الجائزة صدقة جارية في صحيفة أعمال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، راعي الجائزة الذي أنشأ هذه الجائزة لتكون منار خير تنشر ما تجود به القرائح في حقل الدراسات القرآنية، وتخدم القرآن الكريم بسبل شتى، فجزاه الله عن القرآن وأهله خير الجزاء.

ورغبةً في إسناد الفضل لأهله، فإن وحدة البحوث والدراسات في الجائزة تتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس اللجنة المنظمة للجائزة سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية الذي ما فتئ يشجع نشر الكتب العلمية القيمة في إطار رسالة الجائزة في خدمة كتاب الله الكريم وسنة رسوله العظيم عليه.

وفي الختام نسأل الله أن يجزل الأجر والمثوبة لمؤلف هذا الكتاب، ولكل من أسهم في خدمته وتصحيحه وتدقيقه وإخراجه في هذا الثوب القشيب.

وصلى الله وسلَّم على سيَّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

الدَّكُورُ مُحُمَّدُ عَبْدالرَّحِيْمِ سُلْطَانُ العُلَمَاء رَئِيْسُ وَحَدَةِ البُحُوثِ وَالدَّرَاسَاتِ

#### تقديم

الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، المنزه عن الشريك والندّ والولد، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأيده بالمعجزة الخالدة التي أعجزت العرب الفصحاء، ووقفت دونها عقول البلغاء، وما استطاعوا إلى معارضته سبيلاً، وعلى آل بيته الأطهار الطيبين، وصحابته الأخيار المتقين، ومن استن بسنته إلى يوم الدين، وبعد..

فالقرآن الكريم هو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، ونوره المبين، وهدى للمتقين، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يملّه الأتقياء، ولا يخلق على كثرة الرد، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه أجر، ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم، ولذلك، فإن أفضل ما يقدمه الباحثون، وأسمى ما يسعى إليه المؤلفون في بحوثهم وتآليفهم، ما كان في خدمة القرآن الكريم وعلومه الجليلة الباهرة، لاسيها علم البلاغة العربية، فإنه من أسمى العلوم قدراً، وأرفعها شأناً، وأوفاها أداءً، وأجلها غاية، لأنه بها ينكشف وجوه الإعجاز الكامنة في نظم القرآن، لذا فإن أحق هذه العلوم بالتعلم وأولاها بالفهم والحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه علم البلاغة ومعرفة الفصاحة كها قال «الزنخشري» في مقدمة تفسيره.

وقد وفَّق الله الدكتور عادل أحمد صابر الرويني وأعانه على الإسهام في بناء صرح البلاغة القرآنية فأصدر سلسلة من الدراسات القرآنية تتجه إلى الكشف عن الأسرار البلاغية الكامنة في مفردات وتراكيب النظم الحكيم على قدر ما أفاء الله على الباحث من تهيؤ واستعداد وتوفيق وخلوص نية واستحضار فكر، سعياً وراء المقصد والغاية، وهذا الكتاب هو السادس في سلسلة البلاغة القرآنية بعنوان: «تأملات في سورة إبراهيم: تفسير بلاغي تطبيقي»، وتناول الباحث في هذا الكتاب سورة إبراهيم بالتحليل اللغوي البلاغي الذي يكشف عما يكنّه الأسلوب القرآني من قيم تعبيرية ولمحات فنية، وسمات أسلوبية، وبذل جهداً يذكر له فيشكر عليه في أن يكون بحثه تطبيقاً بلاغياً يكشف للقارئ أسرار إعجاز القرآن، ويجسد أمام عينيه عظمة القرآن ليوقن أنه ليس من كلام البشر، وإنها هو من كلام الله رب العالمين، ومنهج الباحث في دراسته لهذا الكتاب هو المنهج التحليلي التكاملي الذي يقوم على تحليل المفردات والتراكيب لغوياً وبلاغياً، فيبين دقة نظم الكلمة في التركيب الذي يضمها، مراعياً دلالتها من حيث مادتها مبنيّ ومعنيّ، ومن حيث صيغتها فعلاً أو اسماً، مشتقاً أو جامداً، مفرداً أو مثنيٌّ أو مجموعاً، معرفاً أو منكراً، ومن حيث ترتيبه في النظم مقدماً ومؤخراً، ومن حيث ذكره أو حذفه، وأبان الباحث عن المعاني والأسرار البلاغية الكامنة في التراكيب وتنوعها إلى خبرية وإنشائية، وما توحى به من أسرار ودقائق تفهم من السياق وفقاً للمقام والغرض المقصود، وعلاقات الجمل وارتباط بعضها ببعض، والتعرف على المعاني والأحداث من خلال تناسق نظم الجمل.

كما وقف الباحث أمام بعض الآيات المتشابهات يتدبر معانيها، ويبين ما اختصت به من الصياغة وفقاً لسياقها والغرض منها، ودحض شبه الطاعنين على أسلوب القرآن الكريم الذين ينظرون إلى صياغته نظراً سطحياً مغرضاً، وأظهر تهافت طعونهم، وبيّن

الباحث أسباب نزول بعض الآيات لتكون عوناً على فهم السياق، كما أشار إلى اختلاف القراءات القرآنية أحياناً وتوجيهها بلاغياً، وربط التفسير البلاغي بالواقع المعاصر المتصل بالقضايا الإنسانية والاجتهاعية في حياتنا، ووثق بحثه بالرجوع إلى آراء المفسرين واللغويين والبلاغيين من القدماء والمحدثين الذين كانت لهم دراسات فاحصة ودقيقة في مجال الدراسات البلاغية حول النظم القرآني، وكان يناقشهم أحياناً مرجِّحاً بعض الآراء على الأخرى، وعطاءات القرآن متجددة لا تقف عند حد ولا تتناهى، فهي تتجدد بالمعاودة لقراءة الآيات وتدبر معانيها مرات مرات، في أوقات متباعدة أو متقاربة وفي أحوال مختلفة، فيبدو للقارئ ما لم يبدُ له من قبل، وستظل عطاءات القرآن تتجدد لكل أخوال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وصدق الله العظيم إذ قال: ﴿ قُل لَوْكَانَ الْجَيالِ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وصدق الله العظيم إذ قال: ﴿ قُل لَوْكَانَ الْبَحْرُمِدَادًا لِلْكُومَتَ رَبِّ لَنَهُ مَا لَمُ يَعْدَا لَا يَعْمَدُوا الله العظيم إذ قال: ﴿ قُل لَوْكَانَ الْبَحْرُمِدَادًا لِلْكُومَتَ رَبِّ لَنَهُ مَا لَمُ يَعْمَدُ لَا يَقْ وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩].

والله أسأل أن يثيب فضيلة المؤلف على ما بذل من جهد، وأنفق من وقت ومال، وأن ينفع به المسلمين، وأن يجزيه عنهم خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

أ.د. عبد الله محمد سليهان هنداوي الأستاذ المتفرغ بكلية اللغة العربية فرع جامعة الأزهر بالزقازيق

# بِنْيِ لِللهُ الرَّبِمُ إِلَا حِبْ مِ

#### المقدمة

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الكائنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أرسله ربه هادياً ومبشراً ونذيراً وأيده بمعجزة قاهرة أعيت الفصحاء وأبهتت البلغاء وأخرست أرباب البيان، وقد بهتوا جميعاً عن معارضة القرآن الكريم، فعجزوا على أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه.

وبعد،

فإن القرآن الكريم كتاب الله العزيز وحبله المتين والنور المبين الهادي إلى الصراط المستقيم، وإن المتأمل في كتاب ربنا، والمتدبر لبيانه ليجد عجباً لما هو عليه من روعة البيان وإعجاز البلاغة، وستظل عطاءاته البلاغية متجددة، وأسراره البيانية متوهجة لمن يفتح الله تعالى له شيئاً من مغاليق تلك الأسرار، لتبقى معجزة القرآن الكريم إلى يوم الدين، وصدق الله العظيم: ﴿ قُل لَوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكُومَتِ رَقِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْل أَن نَنفَد كُمنتُ رَبِي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٠٩].

وتزخر المكتبة البلاغية القرآنية بآلاف الكتب والإسهامات في بيان شيء من أسرار هذا الكتاب المعجز، ولقد كان من توفيق الله تعالى لي وتيسيره أن من علي بمعايشة ذلك الكتاب المعجز معايشة طويلة امتدت لسنين كثيرة، وكان من ثمرتها (من سلسلة البلاغة القرآنية) وهي سلسلة تعنى بالجانب التحليلي التطبيقي للبلاغة القرآنية.

وكتابي هذا «تأملات في سورة إبراهيم» هو الكتاب السادس في تلك السلسلة المضيئة المباركة.

وأؤثر تناول سورة قرآنية بعينها بالتفسير والتحليل، لأبرز أهم خصائصها البلاغية باعتبارها وحدة واحدة.

ويخطئ كثير من الناس مَنْ يسفه أو يقلل من شأن كتاب معاصر في التفسير بزعم أنه نصوص مقتبسة من كتب التفسير المختلفة، مادام المؤلف قد أضاف جديداً حتى ولو كان قليلاً، واجتهد وناقش آراء سابقيه وحاور ورجح، واختط لنفسه نهجاً وأسلوباً وتناولاً يبرز شخصيته العلمية.

وإنك لتعجب عندما تقرأ كثيراً من كتب التفسير القديمة حيث تجد تكراراً ونقلاً من اللاحق لآراء السابق وتفسيره!! وازن مثلاً بين كتابي «إرشاد العقل السليم»، لأبي السعود، و «روح المعاني»، للآلوسي ستجد كثيراً جداً من التشابه.

واقرأ «تفسير النسفي» ستجده تلخيصاً لرأي سابقيه في كثير من المسائل البلاغية، وغير تلك الكتب كثير جداً، تجد فيها تكراراً ونقلاً، ومع ذلك لا نستطيع أن نغمط جهود هؤلاء العلماء الأفذاذ، أو نقلل من شأن أعمالهم.

أرى أن هذا التنويه كان ضرورياً؛ لأن أصحاب النظرة العجلي يرون أن كثرة الإحالة إلى الآراء وأصحابها، وكثرة النقول عن الآخرين في التفسير مما ينقص من قدر العمل، متناسين طبيعة التفسير التي تقتضي أن تذكر آراء السابقين، وذلك من باب الأمانة العلمية.

وكتابنا يعتمد على المنهج التحليلي التطبيقي، فهو تفسير بلاغي تطبيقي؛ لذا لم نقسمه إلى فصول أو أبواب، ومن الجديد فيه أننا ربطناه ببعض القضايا الاجتماعية المعاصرة بأسلوب سلس يصل إلى القلوب والأفهام في يسر وسهولة.

وقد عنونت كل آية أو مجموعة من الآيات في سورة «إبراهيم» بعناوين مختلفة تندرج تحت غرض معين يجمعها، وقد تعرضت للآيات المتشابهة في السورة مع أخواتها في السور الأخرى وبيّنت أوجه الاتفاق والاختلاف بينها والسرّ في ذلك.

ولم أغفل الوقوف أمام كثير من مسائل النحو والصرف؛ لأبيّنَ ارتباطها بالبلاغة، ناهيك عن الوقوف عند المفردات، والمترادفات؛ لبيان أوجه الاختلاف في المعنى.

كما أنني وقفت أمام رسم بعض الكلمات القرآنية، وحاولت بيان وجه ارتباطها بالمعنى في سياقها ومقامها، والنية منعقدة إن شاء الله على إفراد ذلك في مبحث مستقل إن شاء الله.

وقد وقفت خاشعاً متدبراً متأملاً الـحرف والكلمة والجملة والآية القرآنية، وحاولت استخراج شيء من البلاغة فيها، كما أنني لم أغفل القراءات وتنوعها وبلاغتها.

وجاء أسلوبنا خطابياً في بعض الأحيان؛ لدفع الرتابة، وهذا الأسلوب ليس جديداً فهو مبشوث في الكتب في مختلف فروع المعرفة. ومعظم الاستطرادات التي استدعاها السياق ألحقناها بالحاشية.

وقد ختمت الكتاب بملحق بأهم المصطلحات البلاغية التي وردت في الكتاب لتكون عوناً للقارئ غير المتخصص وزاداً له ليتمكن من معايشة الكتاب وفهم ما ورد فيه.

وقد اشتمل الكتاب على مجموعة من الفهارس هي:

١\_فهرس المصادر والمراجع.

٢\_فهرس الآيات القرآنية.

٣\_ فهرس القراءات.

٤\_ فهرس الأحاديث النبوية.

٥\_فهرس الأشعار.

٦\_فهرس المحتويات.

وأخيراً، فهذا عمل بشري، وجهد شخصي يتجاور فيه الخطأ والصواب، فالله أسأل أن يثيبني على هذا العمل، وأن يجعله في ميزان حسناتي، وأن يرزقني فيه إخلاص النية، وأن يغفر لي زلاتي.

وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم

د. عادل بن أحمد صابر الرويني

# بِنْيِ لِلْهُ الْهُمُزَالِ حِينَهِ

قال تعالى: ﴿ الْمَرْ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلْخَرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ [إبراهيم: ١].

#### تسمية السورة:

سورة إبراهيم: سورة لا يُعرف لها إلا هذا الاسم، وقيل: سميت سورة إبراهيم، لما فيها من قصص إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق عليهم السلام، وسكن إسماعيل وذريته بجوار البيت الحرام (١)، ولكنني لا أتفق مع هذا الرأي بدليل قولة صاحبه نفسه: «.. ولكن لم يتخذ شخص إبراهيم عليه السلام محور السورة كها كان الشأن في سورة يوسف عليه السلام»(٢).

# العلاقة بين اسم السورة ومضمونها:

قال الفراهي في مقدمة كتابه (نظام القرآن وتفسير الفرقان بالفرقان) والتي أسهاها (فاتحة نظام القرآن) ـ وقد جعلها مقدمات متعددة ـ: «ولما كان اسم شيء عنواناً لمعناه وقد اشتهر من الأسهاء ما لا يخبر عن معناها، فاعلم أن أسهاء السور على أربعة وجوه:

الأول: تسميتها بلفظ من أوائلها، فمنه فيها نقله السيوطي: سورة الحمد، وبراءة، وسورة سبحان، وطه، وحواميم، ويس، والرحمن، وتبارك، وسأل، وعمَّ،...

<sup>(</sup>١) انظر: زهرة التفاسير للإمام محمد أبو زهرة ٨/ ٣٩٧٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

والثاني: تسميتها بلفظ اختص بها كالزخرف والشعراء والحديد والماعون وغير ذلك، فهذه الأسهاء لا تنبئ عن مقصد السورة، ولكنها كالشامة والسمة تتميز بها مسمياتها، وكانت العرب تسمي الرجال والأشياء هكذا كالمتلمس وتأبط شراً، وهكذا المنطقى يميز المعاني بعرض خاص ليس فيه شيء من حقيقة المعنى.

والثالث: تسميتها بلفظ يخبر عن بعض المعاني العظيمة كتسمية سورة النور؛ لاشتهالها على آية النور وتسمية سورة آل عمران وسورة النساء وسورة إبراهيم وسورة يونس، وكثير من الأسهاء على هذا الأسلوب.

والرابع: تسمية السورة بها ينبئ عن المقصد الذي بنيت له السورة، فمنها تسمية الفاتحة بسورة الصلاة، وتسمية براءة بسورة بني إسرائيل، وسورة محمد بسورة القتال، وسورة الإخلاص، والمعوذتين.

فهذا الوجه الرابع يخبر عن فهم من سمى السورة به، فلو سموا كل سورة على هذا الوجه لظهر نظام السور لكل متوسم، ولا بأس عندي أن نسمي كل سورة بها يهدي إلى معناها إن لم يمنع الشرع»(١).

وقد نقلت النص على طوله لأهميته.

وذهب البقاعي في معرض حديثه عن هذا الموضوع إلى أنه توجد علاقة وثيقة بين اسم كل سورة وبين مقصودها، وإن شئت قلت: إن محور الأمر في تسمية السورة القرآنية إنها يرجع إلى ذلك الاسم الذي سميت به، والمرتبط ارتباطاً متيناً بالمقصود الأعلى أو الغرض العام أو المعنى الكلى المهيمن على السورة كلها(٢).

<sup>(</sup>١) نظام القرآن وتفسير الفرقان بالفرقان للفراهي.

<sup>(</sup>٢) هذا ملخص رأي البقاعي، راجع الرأي مفصّلاً في كتابه: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ١/ ١٨، الناشر مكتبة ابن تيمية.

والراجح عندي رأي الفراهي؛ لأنه أكثر تفصيلاً، وبعداً عن التعسف والتكلف كما في رأي البقاعي.

وإذا أردنا أن نطبق هنا أحد الضوابط التي ذكرها الفراهي على سورة إبراهيم: فإننا نشير إلى أن الغرض العام في السورة هو التوحيد، وأوضح ما فيها من الدلالة على هذا المقصود قصة إبراهيم عليه السلام، كها سنعرف بالتفصيل إن شاء الله.

وسورة إبراهيم سورة مكية باستثناء الآيتين: الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والتاسعة والعشرين<sup>(۱)</sup>. وعدد آيات السورة اثنتان وخمسون آية، ونزلت هذه السورة بعد سورة «الشورى»، وقبل سورة «الأنبياء» وهي السورة السبعون في ترتيب السور في النزول<sup>(۲)</sup>.

## ترتيب السورة:

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً: تفسير البغوى المسمى بـ (معالم التنزيل).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور.

## العلاقة بين خاتمة سورة «الرعد» وفاتحة سورة «إبراهيم»:

المناسبة واضحة بين خاتمة سورة «الرعد» وفاتحة سورة «إبراهيم»؛ ففي كل منهما إشارة إلى القرآن الكريم الكتاب المعجز (١)، اقرأ قول ربك في خاتمة الرعد: ﴿وَيَهُولُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكُم قُلْ كَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِنْبِ ﴾ [الرعد: ٣٤]، وبُدئت سورة «إبراهيم» بقوله تعالى: ﴿الرَّحِتَبُ النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْمَائِنَ فِي النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَديثِ الرَّاهيم؛ [ابراهيم: ١] كما تشابه مطلع سورة «الرعد» مع مطلع هذه السورة في الحديث عن القرآن الكريم، قال تعالى في مطلع سورة «الرعد»: ﴿الْمَرْ قِلْكَ مَايَاتُ الْكِنْبُ وَالنَّاسِ لَا يُؤمِنُونَ ﴾ [الرعد: ١]

#### الحروف المقطعة:

كما بُدئت كلتا السورتين بالحروف المقطعة التي كثرت فيها أقوال المفسرين وأهل العلم.

وقد تعددت التوجيهات في تفسير تلك الحروف المقطعة، فقيل: إنها أسهاء للسور الواقعة هي فيها، وقيل: أقسام أقسم بها لتشريف قدر الكتابة، وتنبيه العرب الأميين إلى فوائد الكتابة لإخراجهم من حالة الأمية، أو إنها حروف مقتضبة من أسهاء وصفات لله تعالى المفتتحة بحروف مماثلة لهذه الحروف المقطعة، وهذا القول رواه سعيد بن جبير عناس رضي الله عنهها.

وقيل: إنها حروف قصد منها تنبيه السامع مثل النداء المقصود به التنبيه وإيقاظ ذهن السامع، وتشويق القارئ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: أسرار ترتيب سور القرآن للسيوطي، ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) راجع: التحرير والتنوير ١/ ٢٠٦-٢٠٨، وتفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا ٨/ ٢٩٩.

أما عن رأي أغلب المفسرين المعتبرين فهم يذهبون إلى أن افتتاح بعض السور القرآنية بتلك الحروف الهجائية إنها هو للدلالة على أن هذا القرآن الكريم الذي تحدى به الله تعالى أرباب الفصاحة وفرسان البلاغة من قريش فعجزوا عن الإتيان بأقل سورة من مثله إنها نزل بالحروف التي يعرفونها، ويكتبون بها، فيكون هذا تقريعاً لهم وتوبيخاً لإعراضهم عن الإيهان به (۱). وهذا رأي رصين وإليه تميل النفس.

## الكتاب العظيم:

وتستهل السورة ببيان رسالة النبي ﷺ وهي إخراج الناس من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الهداية والإيمان بإذن الله تعالى، قال سبحانه: ﴿كِتَبُ أَنزَلْنَهُ وَالضلال إلى نور الهداية والإيمان بإذن الله تعالى، قال سبحانه: ﴿كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمَ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحُمِيدِ ﴾ [ابراهيم: ١] والمعنى: هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان والهداية بها أذن لك من تعليمهم ودعائهم إلى الإيمان، أو بتوفيقه إياهم ولطفه بهم إلى طريقة الله الواضحة التي شرعها لعباده وأمرهم بالالتزام بها، والمصير إليها، والدخول فيها(٢).

وقيل: المقصود بالكتاب سورة إبراهيم، ولكن الصواب أن المقصود به القرآن الكريم. والله أعلم

# إعراب قوله سبحانه ﴿الْـرُّ كِتُكُّ ﴾:

تعددت الآراء(٣) في إعراب قوله \_ سبحانه \_: ﴿ الرَّ كِتَنْبُ ﴾ فقيل: ﴿ الَّر ﴾

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف للزمخشري ١٦/١.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير لمحمد بن علي الشوكاني ٣/ ٩٧ وزُبدة التفسير بهامش مصحف المدينة المنورة د. محمد سليهان عبد الله الأشقر، ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) راجع مثلاً: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ١٧/١.

إما مبتدأ خبره ﴿كِتَنَبُ ﴾، أو خبر مبتدأ محذوف، ويكون ﴿كِتَنَبُ ﴾ خبر المحذوف أي: المحذوف مقدراً، أو خبراً ثانياً لهذا المبتدأ. أو ﴿كِتَنَبُ ﴾ خبر مبتدأ محذوف أي: هذا كتاب، وقوله: ﴿أَنزَلْنَكُ إِلَيْكَ ﴾ في موضع رفع صفة.

والتنكير في ﴿كِتَبُ ﴾ للتفخيم والتعظيم، والمعنى: كتاب عظيم الشأن أنزلناه اليك. وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأنها موصوفة بقوله تعالى: ﴿أَنزَلْنَهُ ﴾، ونون العظمة في ﴿أَنزَلْنَهُ ﴾ بيان لوجه عظمة هذا الكتاب المبين.

والفعل «أنزل» يتعدى بـ «إلى» و «على»، ومن شواهده في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ الْخَمْدُ لِلّهِ اللّهِ وَ الْكَهْفَ: ١] وقوله: ﴿ يُنزِّلُ ٱلْمَلَئِكِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [النحل: ٢] وقوله: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأُمِينُ \* عَلَى قَلْبِك ﴾ [الشعراء: عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [النحل: ٢] وقوله: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأُمِينُ \* عَلَى قَلْبِك ﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٥] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَكُ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ [الزمر: ٤١].

وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِحَتَبَ بِٱلْحَقِ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الزمر: ٢] وقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكِ ٱلْمَحْقِ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرْنَكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآ إِنِينَ وَإِنَّا أَنزَلُ ٱللهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآ إِنِينَ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَزِلُ ٱللهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللهُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: ٤٩].

وهنا نتساءل عن سر اختلاف هذه التعدية، وقد كفانا الإسكافي مؤونة البحث، حيث رأى أن كل موضع عُدِّي فيه الإنزال بـ«على» فإنها تدل على التشريف، وكل موضع عُدي فيه الإنزال بـ«إلى» فإنها تدل على التشديد في التبليغ(١)، ولكن الإسكافي

<sup>(</sup>١) انظر: درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، لمحمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي ص٤٠٣-٤٠٤.

رحمه الله لم يُعلل لهذا التوجيه، وأحسب \_ والله أعلم \_ أن الإشعار بالتشريف جاء مع «على» \_ في المواضع التي تعدَّى فعل الإنزال بها \_ من خلال الإشارة إلى عظمة المُنزِل والمُنزل عليه القرآن، والمعنى المراد في هذه المواضع: أن الله تعالى شَرفك يا محمد لتؤدي ما عليك من الإنذار والتبشير.

أما حرف الانتهاء المُعَدّى به فعل الانتهاء فدلالته على التشديد في التبليغ والعمل بالمُنزَّل فإننا نلمسها من خلال أداء أمانة التبليغ نفسها؛ لأنها أمانة السهاء فلا بد أن تُسلم إلى أهلها في الأرض، والأمانة فيها من التشديد في الأداء، والتفاني في سبيل إبلاغها ما فيها. والله أعلم.

## الداعي والهادي:

وأسند فعل الإخراج إلى الرسول ﷺ ﴿لِنُخْرِجَ ﴾؛ لأنه ﷺ هو الداعي والمنذر والهادي(١)، والتعريف في ﴿النَّاسَ ﴾ للجنس المفيد للعموم والشمول.

وتعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات في قوله تعالى: ﴿ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ دلَّ على أن «الهداية هي مراد الله تعالى من الناس، وأنه لم يتركهم في ضلالهم، فمن اهتدى فبإرشاد الله، ومن ضَلَّ فبإيثار الضال هوى نفسه على دلائل الإرشاد، وأمر الله لا يكون إلا لِحِكَم ومصالح بعضها أكبر من بعض » (٢).

وشبه الانتقال أو التحول من حال إلى حال بالخروج، وعليه ففي قوله ﴿لِلُخْرِجَ ﴾ استعارة تصريحية تبعية.

## الظلمات والنور:

واللام في قوله تعالى: ﴿ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ للتعليل، واستعيرت

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ٧ / ١٨٠.

الظلمات للضلال والكفر بجامع التخبط والحيرة وعدم الاهتداء في كلِّ، كما استُعير النور للهداية بجامع الإرشاد والوصول إلى الغاية في كلِّ، والاستعارتان تصريحيتان أصليتان.

وجمعت «الظلمات»؛ للإشارة إلى كثرة سبل الضلال والفساد، وأفرد «النور»؛ للإشارة إلى وحدة الحق، ووحدة الموصل إلى الحق.

ومما لحظناه أن «الظلمات» جمعت وأفرد «النور» في اثني عشر موضعاً في القرآن الكريم، وكل هذه المواضع اقترن فيها النور بالظلمات، وكان جُلها يرمز بالنور إلى الهداية أو الإيمان النابع من مصدر واحد، ويرمز بالظلمات إلى سُبل الغواية، وطرق الضلال، ومتاهات الشرك، ومن شواهده قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ الضلال، ومتاهات الشرك، ومن شواهده قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِ كُتُهُ، هَلَ سَنَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ﴾ [الرعد: ١٦] وقوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِ كُتُهُ، لِيُحْرِبَهُ مِن الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [الأحزاب: ٤٣].

والباء في قوله تعالى: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ متعلقة بفعل الإخراج ﴿لِلُخْرِجَ ﴾.

وقيل: إن الباء في ﴿بِإِذْنِ ﴾ للسببية (١)؛ لأن الله تعالى هو الذي أذن لنبيه ﷺ بإبلاغ الناس ما فيه هدايتهم وإخراجهم من الضلال إلى الهداية.

وأرى والله أعلم أن الباء هنا للملابسة؛ للإشارة إلى أن الهداية لا يملكها بشر ولو كان رسول الله ﷺ، وإنها هو ﷺ سبب في الهداية، يؤكد هذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَاكِنَ اللهَ عَلَيْكِ مَن يَشَآءٌ وَهُو أَعَلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [القصص: ٥٦] وهذه

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ٧ / ١٨١.

#### إرادة مطلقة:

والتعبير بوصف الربوبية للإشعار بالتربية واللطف والفضل، وبأن الهداية لطف محض، كما أن فيه إشعاراً بأن الكتاب والرسول على والدعوة لا تجدي دون إذن الله تعالى، كما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ [الرعد: ٢٧]، كما أن في الوصف بالربوبية، وإضافته إلى ضمير الناس دلالة على تبليغ الشيء إلى كماله المتوجه إليه، وشمول الإذن بذلك المعنى لكل الناس واضح، وعليه يدور كون الإنزال لإخراجهم جميعاً من الظلمات إلى النور، وهذا ما قاله الآلوسي(١).

وقد يقول قائل: إن حال كثير من الناس من عدم الهداية ينافي هذا العموم المفهوم من قوله تعالى: ﴿لِنُحْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ ويرد على هذا بأن سوء اختيارهم وفساد طويتهم سبب عدم هداية هؤلاء، ولكنَّ عدم هدايتهم لا يخل بهذا العموم، ولعل هذا الواقع المذكور يبطل قول من رأى أن اللام في قوله تعالى: ﴿لِنُحْرِجَ ٱلنَّاسَ ﴾ لام الغرض وليست لام التعليل، لأنه يلزم على هذا التأويل أن يكون جميع الناس مؤمنين، والواقع ينافي ذلك.

## «العزيز الحميد»:

وقوله تعالى: ﴿إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ بدل من قوله: ﴿إِلَى ٱلنُّورِ ﴾، وأعيد

<sup>(</sup>١) ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي ١٣/ ١٨١، ١٨٢.

العامل - حرف الجر - «إلى» وكرر لفظاً؛ للدلالة على البدلية، أو لزيادة بيان المبدل منه «النور» وإيضاحه كما في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ﴿ حيث كرر حرف الجر اللام وهو العامل، ويجوز أن يكون قوله سبحانه: ﴿إِلَى صِرَطِ ﴾ استئنافاً بيانياً، وكأن سائلاً سأل: إلى أي نور؟ فقيل: ﴿إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ وإضافة الصراط إليه سبحانه؛ لأنه مقصده، أو المبين له.

والعزيز: هو القاهر لكل من سواه، والغالب لكل من عاداه، والحميد هو المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وأمره (١)، والمحمود في ذاته.

واختير هذان الوصفان من صفاته سبحانه؛ لمناسبتهما للمقام، فإنه لما ذكر في بداية الآية إنزاله تعالى لهذا الكتاب وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ناسب ذلك ذكر صفة العزة المتضمنة للقدرة والغلبة لإنزاله مثل هذا الكتاب المعجز الذي لا يقدر عليه سواه سبحانه؛ لذا كان من الملائم أيضاً تقدم تلك الصفة لتتلاءم مع هذا الإنزال المعجز.

كما تواءم ذكر وتقديم صفة العزة مع التأكيد أنه سبحانه هو الهادي الحقيقي إلى سواء السبيل وأن الرسول ﷺ ما هو إلا مبلغ لرسالة ربه، وأنه لا يملك تصريف القلوب.

ولا شك أن معنى الغلبة والتصرف المطلق يناسبه ذكر صفة العزيز، وتقديمها لتأكيد هذا المعنى، أما صفة الحمد فوجه مناسبتها أن إنزال الكتاب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور نعمة من أعظم النعم (٢)، وهي نعمة ترشد إلى حمده سبحانه. والمراد بالصراط طريقة الله تعالى ومنهجه الذي أمر الناس باتباعه والسير عليه والعمل به.

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير ٤/ ١٠٨،١٠٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: البحر المحيط لأبي حيان ٢/ ١٥٤.

# من مشتبه النظم:

ومن مشتبه النظم مع هذه الآية قوله تعالى: ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِى أُنْزِلَ إِلَيْكَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن دَيِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِى إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [سبأ: ٦] وقوله تعالى: ﴿ وَهُدُوا إِلَى صِرَطِ الْحَمِيدِ ﴾ [الحج: ٢٤].

فمن الملحوظ ورود كلمة الصراط مضافة في سورتي إبراهيم وسبأ إلى اسمه «العزيز»، ثم أردفت باسمه تعالى «الحميد»، واقتصرت في سورة الحج على إضافة الصراط إلى اسمه سبحانه «الحميد»، فما السر في ذلك؟

والجواب عنه: أن المقام هو الذي استدعى ذكر اسم «الحميد» في سورتي إبراهيم وسبأ، كما أن مقام سورة الحج استدعى الاقتصار على ذكر اسم «الحميد»، وبيان ذلك في سورة إبراهيم: أنه لما خوطب النبي محمد على بقوله تعالى: ﴿ نِنْ خُرِجَ النّاسُ مِنَ الظُلُمُنَتِ فِي سورة إبراهيم: أنه لما خوطب النبي محمد على بقوله تعالى: ﴿ نِنْ خُرِج النّاسِ من ظلمات الكفر إلى نور الهداية) \_ بيده على، وهذا ما استدعى ذكر صفة العزة أو اسم العزيز إشارة إلى قدرته سبحانه وغلبته وقهره سبحانه، وأنه لا يملك أحد من عباده حتى ولو كان أفضل الخلق محمداً على أن يهدي أحداً إلا بإرادته سبحانه، وألا يكون في ملكه تعالى ما لا يريده سبحانه، وذلك تأكيد لمعنى مطلق تصرفه سبحانه في ملكه، ولقد أكد القرآن الكريم سبحانه، وذلك تأكيد لمعنى مطلق تصرفه سبحانه في ملكه، ولقد أكد القرآن الكريم نفي استطاعته على هداية الناس في عدة آيات كريمة منها قوله تعالى: ﴿ يُشَى لَكُ مِنَ السُورى: ١٤٨] وقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُ لاَ مَهْ مِن مَنْ أَحْبَبْتُ وَلَاكِئُ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءً ﴾ [القصص: ٢٥] وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا كُلُ نَفْسٍ هُدَنها ﴾ [السجدة: ١٣].

المهم أن الوصف بالعزة في آية إبراهيم أكد هذا المعنى - وقد بينت هذا من قبل -.

ولكن قبل أن أترك هذه النقطة ألا تتفق معي على أن القرآن الكريم يريد التأكيد من خلال هذه الآيات ونظيراتها وهي كثيرة على نقاء عقيدة المسلمين في نبيهم محمد على حتى لا تزيغ عن الحق وتميل إلى الباطل كها هو الشأن في عقيدة من ادعى الألوهية لنبيه؟

#### صفة العزة:

ولنعد إلى آية سبأ حيث إن مقام الآية المذكورة فيها كمقام آية إبراهيم بلا فرق، وبيان ذلك أن الرؤية في الآية علمية، أي: بمعنى العلم، ومحال أن يرى من وُصِف بالعلم حكم الله جارياً في خلقه إلا على ما يشاؤه ويريده سبحانه، وأنه لو شاء لجمعهم على الهدى، فوصفه سبحانه \_ بالعزة تمام لمقصودها، وليس للمدعوين إلا ما سبقت به إرادته تعالى، ولا بيد نبيه على إخراجهم ولا هداهم، ولم يرد في هاتين الآيتين (في إبراهيم وسبأ) أن الإخراج من الظلمات إلى النور والهداية مما وقع وانقضى، وإنها مقتضى الآيتين \_ أي مضمونها \_ رجاء إجابتهم وهدايتهم عند دعائه، عليه السلام، ثم الرجاء راجع إلينا، وربنا المنزه المتعالى عن الاتصاف به، وقد أحاط علمه سبحانه بها يكون منهم وإنها خوطبنا على ما نتعارف (۱).

أما آية سورة الحج فلم يكن في مقامها ما يستدعي ذكر صفة العزة بها تفيده من المقهر والغلبة، وإنها كان من الملائم ذكر صفة الحمد أو اسمه تعالى «الحميد» لأن الآية إخبار منه سبحانه بها أراده لأهل الإيهان من الفوز بالجنة وبالفلاح، اقرأ قوله تعالى قبل آية الحج المذكورة مباشرة ﴿ إِنَ ٱللّهَ يُدْخِلُ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَدِ جَنَّتِ بَعَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا مُر يُحَالِقُونَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيها

<sup>(</sup>١) انظر: ملاك التأويل، لأحمد بن الزبير الغرناطي ٢ / ٥٧٥، ٥٧٦.

حَرِيرٌ ﴾ [الحج: ٢٣] ثم يأتي بعدها مباشرة قوله تعالى: ﴿وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطّيّبِ مِنَ ٱلْقَوّلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ وهذا المقام في آية سورة الحج فيه إخبار بالتفضل والإنعام والفوز، لذا كان من الملائم ذكر صفة الحمد أو اسم الحميد والاقتصار عليه، لأن ذلك الإنعام العظيم جدير بأن يغري هؤلاء الفائزين \_ ندعو الله أن نكون منهم \_ بالحمد والثناء على ربهم، والحميد هو المحمود المُثنى عليه، وهو سبحانه محمود أزلاً بحمده تعالى لنفسه، وبحمد عباده له وثنائهم عليه أبداً.

أعتقد الآن أنك تتفق معي على أن ذكر «العزيـز» في هذا الموضع ينبو به المقام ويلفظه المعنى.

ولم يتبق إلا أن نشير إلى أن الإخبار الوارد في آية الحج وما قبلها بها شاءه الله تعالى لهؤلاء من فوزهم وصلاح أحوالهم وفلاحهم إخبار قد تم حكمه وانقضى، ولذلك أيضاً كان من الملائم ذكر صفة العزة التي تفيد القهر \_كها قلنا \_ والله أعلم بمراده.

## منهج الوسطية:

إننا نؤكد أن منهج الله تعالى المتمثل في كتابه العزيز، وسنة نبيه الكريم هو سبيل الفوز والفلاح والنجاح والنجاة، لأنه منهج الوسطية الملائم لطبيعة الفطرة البشرية، وأن منهجاً بتلك السهات العظيمة لحري بأن يقدم على غيره من المناهج البشرية في مناحي الحياة كافة، وأنه من الظلم البين أن نحبس هذا المنهج الكامل ونقصره على مجرد عبادات أو صلوات في المساجد، وأن ينحّى عن حياة الناس السياسية والاقتصادية والاجتهاعية... إلخ.

ألا فلنعد إلى ما فيه سعادتنا وفلاحنا في الدارين إلى منهج الله تعالى إلى كتابه القويم وسنة رسوله ﷺ.

### السلطان المطلق:

﴿ اللَّهِ اللَّذِى لَهُ مَا فِ السَّمَنُوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ \* اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَتُمُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَتَمُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَتَمُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَيَتَمُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَيَبَعُونَهَا عِوَجًا أَوْلَيْكَ فِي ضَكَالِ بَعِيدٍ ﴾ [إبراهيم: ٢-٣].

# القراءات في اسم الجلالة:

نتدبر قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ اللَّذِى لَهُ مَا فِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ فقد قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر برفع اسم الجلالة «الله» على الاستئناف، أي: على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: «هو» أي: هو الله الموصوف بالذي له ما في السموات وما في الأرض، واسم الموصول بناء على هذا التقدير صفة الخبر.

وقراءة الرفع على الاستئناف فيها دلالة على التفخيم المناسب لاسم الجلالة، والمناسب كذلك مع دلالة صدر الآية الكريمة على كمال ملكيته سبحانه ﴿اللَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾.

وموضع الاستئناف من المواضع التي يكثر فيها حذف المبتدأ «المسند إليه»، وذلك عندما يذكر موصوف ببعض صفاته ثم يدعى الكلام الأول، ويستأنف كلام آخر أعظم مما تقدم ذكره، ليكسب ذلك الاستئناف تقريراً للغرض، ومن شواهده قول عمرو بن معد يكرب:

رآني على ما بي عُميلة فاشتكى إلى ماله حالي أسر كما جهر غلام رماه الله بالخير مقبلاً له سيمياء لا تشق على البصر

التقدير: هو غلام، والسيمياء: الخلقة.

# كلام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله عن الحذف:

ومما قاله عبد القاهر الجرجاني رحمه الله عن الحذف: «هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت على الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذ لم تنطق، وأتم ما تكون بياناً إذ لم تبن»(١).

ونعود إلى الآية الكريمة حيث قرأ الباقون «إلا رويساً» «الله» بالجرعلى البدل أو عطف البيان من قوله تعالى: ﴿الْعَرْبِيرِ الْحَمِيدِ ﴾، وعلى كلِّ فكلتا الطريقتين تفيد أن المنتقل إليه أجدر بالذكر عقب ما تقدمه، فإن اسم الجلالة أعظم من بقية الصفات، لأنه علم الذات الذي لا يشاركه موجود في إطلاقه ولا في معناه الأصلي المنقول منه إلى العلمية (٢).

ورأى أبو السعود رحمه الله أن القراءتين ـ الرفع والجر ـ بيان «لكمال فخامة شأن الصراط» وإظهار لتحتم سلوكه على الناس قاطبة.

وتجويز الرفع على الابتداء بجعل الموصول خبراً مبناه الغفول عن هذه النكتة (٣)، ولم يبين لنا أبو السعود وجه أو علة تفويت اللطيفة التي أشار إليها \_ كمال فخامة شأن الصراط \_ في قراءة الرفع.

### المهابة الإلهية:

وأما حكم الوقف على قوله تعالى \_ في نهاية الآية الأولى \_ ﴿الْمَرَّ كِتَنْبُ

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني ص١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير م ٧، ج ١٣/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود محمد بن أحمد العمادي ٥/٥.

أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذَنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾، فالوقف تام لمن قرأ اسم الجلالة «الله» بالرفع. أي تقف على قوله تعالى: ﴿ٱلْحَمِيدِ ﴾، ثم تبدأ بقوله «الله»، والوقف التام هو الوقف على كلام يحسن الوقف عليه والابتداء بها بعده.

ولا وقف على قوله «الحميد» لمن قرأ لفظ الجلالة «الله» بالجر لتعلقه بها قبله (١١).

ولننظر في صدر الآية ﴿ اللَّهِ اللَّذِى لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ حيث صدرت بلفظ الجلالة، لقذف المهابة في نفس القارئ، كما أن في ذلك تناغماً مع مضمون الآية \_ كما أشرت آنفاً \_ الدال على كمال سلطان الله تعالى.

وقد تسألني عن سرِّ آخر لإيثار لفظ الجلالة في هذه الآية الكريمة ويمكن أن يقال في سر إيثار اسم الجلالة: إنه سبحانه لما أضاف طريق النجاة إلى وصفين ﴿ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَرِيزِ اللهِ عَلَى اللهِ وَهُمَا مَا «يجوز إطلاق كل منهما على الخلق بَيَّنَهَمُ باسمه الشريف العَلَم...، لأنه جرى مجرى الأسهاء الأعلام، لاختصاصه بالمعبود بحق، ووصفه بها اقتضى توحيده فقال: ﴿ٱللَّهِ ٱللَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَونِ وَمَا فِ ٱلأَرْضِ ﴾»(٢).

ووصف لفظ الجلالة باسم الموصول إنها كان من أجل زيادة المهابة والفخامة، وليس من أجل التعريف؛ لأن ملكه سبحانه المطلق لما في السهاوات والأرض صفة لا ينازعه فيها أحد من خلقه ولا يدعيها، فهو سبحانه معروف بها عند المخاطبين.

# دلالة صلة الموصول:

ونشم في صلة الموصول ﴿ لَهُ مَا فِ السَّمَانِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ رائحة التقريع

<sup>(</sup>١) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتداء لأحمد بن محمد عبد الكريم الأشموني ص٤١٤، والوقف الاختياري لجمال بن إبراهيم القرشي ص٤٠.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر للبقاعي ١٦٦/٤ دار الكتب العلمية، بتصرف يسير.

والتوبيخ والتعريض بالمشركين الذين اتخذوا من دون الله أنداداً لا يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم نفعاً ولا ضراً وتركوا عبادة ملك الملوك الذي له ملك الوجود كله بها فيه من أجرام وأحياء عاقلة وغير عاقلة، وبها فيه من أنداد، وهذا يدل على أنها \_ الأنداد \_ وعُبّادها تحت سطوة ملكه سبحانه وأنها في قبضته، وفي ذلك برهان ساطع على أنها غير جديرة بالعبادة.

وهذا هو وجه التسفيه والتقريع لهؤلاء المشركين، وأنت ترى أن تلك الإشارة لم ينص عليها في الآية، وإنها لمح التعريض من خلال سياق الدلالة على كهال ملكه سبحانه وهذا ما يسمى في البلاغة بالإدماج \_، وللتأكيد على عموم ملكه سبحانه لسائر الوجود أعيد الموصول مع صلته فقيل: ﴿وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

## تهديد صريح:

وتختم الآية الكريمة بتهديد مباشر، ووعيد صريح لمن أشرك بالله تعالى شيئاً من السهاوات والأرض أو فيهما فقيل: ﴿وَوَيْلُ لِلْكَيْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾.

ونشير أولاً إلى الارتباط المحكم بين خاتمة الآية الكريمة وصدرها \_ وهذا عهد القرآن الكريم كله \_ فبداية الآية يشير إلى سلطان الله تعالى المطلق في الوجود كله، وفي خاتمة الآية ذكر بعض مقتضيات هذا السلطان، وهو الحكم بكفر من عبد ما ليس له السهاوات والأرض وتهديده ووعيده.

والويل مصدر بمعنى الهلاك، وهو لا فعل له، ويعامل معاملة المصادر ويرفع رفعها، ويفيد في الآية الكريمة بأن الهلاك ثابت للكافرين.

وهذا دعاء من المولى سبحانه بالعذاب والهلكة على الكفار الذين لم يهتدوا بها أنزله على رسوله فبقوا منغمسين في ظلهات الكفر، ولم ينتفعوا بنعمة إرسال الرسول إليهم بالكتاب المبين ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فهنا تهديد بالويل والثبور لكل من لم ينتفع بتلك النعمة الكبرى والمنة العظمى.

والعطف في جملة ﴿وَوَيْلُ لِلْكَنْفِرِينَ ﴾ من باب عطف الإنشاء لأنه في معنى الدعاء \_ على الخبر وقوله ﴿مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ المراد به عذاب جهنم، والجملة في موضوع الصفة لـ «ويل»، و «من» بيانية، فهي بيان لصفة العذاب وشدته.

وأشار الزمخشري في كشافه إلى أن وجه اتصال قوله ﴿مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ بالويل (أنهم يولولون من العذاب ويقولون: يا ويلاه)(١).

وكلام الزنخشري فيه إشارة إلى أن الاتصال بين القولين معنوي، حيث جعل تلفظهم بكلمة التلهف من شدة العذاب.

والتعبير باسم الفاعل ﴿ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ فيه إشارة إلى رسوخهم في الكفر وتمكنه منهم، لأنهم لم ينتفعوا ببعثة النبي محمد عليه ولا برسالته، ولا بالكتاب الذي أنزل عليه لإخراجهم من الظلمات إلى النور.

#### من صفات الكفار:

وفي الآية التالية للآية السابقة بيان لصفات الكفار الذين تُوعدوا بالعذاب الشديد، قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن الله تعالى سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبّغُونَهَا عُوجًا أُولَيْكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ [إبراهيم: ٣] فقد وصف الله تعالى هؤلاء بأنهم ﴿يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ﴾ أي: أنهم يقدمون الدنيا ويعملون من أجلها ويفضلونها على الآخرة التي نسوها وتركوها وراء ظهورهم نتيجة انغماسهم في الدنيا. والمذموم ألا يكون الانشغال بالدنيا مسخراً من أجل الآخرة، كما أن «استحباب

<sup>(</sup>١) الكشاف للزنخشري ٢/ ٢٩٢ - طبعة دار الكتب العلمية، بروت.

الحياة الدنيا على الآخرة يصطدم بتكاليف الإيهان، ويتعارض مع الاستقامة على الصراط. وليس الأمر كذلك حيث تستحب الآخرة، لأنه عندئذ تصلح الدنيا، ويصبح المتاع بها معتدلاً، ويراعى فيه وجه الله، فلا يقع التعارض بين استحباب الآخرة ومتاع هذه الحياة. إن الذين يوجهون قلوبهم للآخرة لا يخسرون متاع الحياة الدنيا.. فصلاح الآخرة في الإسلام يقتضي حسن الخلافة في الآخرة في الإسلام يقتضي صلاح هذه الدنيا، والإيهان بالله يقتضي حسن الخلافة في الأرض، وحسن الخلافة في الأرض، وحسن الخلافة في الأرض، وحسن الخلافة في الأرض هو استعهارها والتمتع بطيباتها. إنه لا تعطيل للحياة في الإسلام انتظاراً للآخرة، ولكن تعمير للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله، وتمهيداً للآخرة، هذا هو الإسلام»(۱).

هذا كلام مهم جداً في سياقه؛ لأن أعداء الإسلام وأصحاب الأفق الضيق، والفكر العَطِن، يظنون أن الإسلام يدفع أبناءه إلى الجمود والانزواء وعدم التمتع بالطيبات، وكأن المسلم ما خلق إلا ليبقى بجوار مقبرته ليستعد للموت، والقرآن الكريم يدفع تلك الفرية في آيات كثيرة، اقرأ منها قول ربك: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ ذِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِيبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِمَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيْوَةِ الدُّنيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِينَةُ كَذَلِكَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِمَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيْوَةِ الدُّنيَا خَالِصَةً يَوْمَ القِينَمَةُ كَذَلِك نَعْصَلُ الآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٢]، وما أكثر الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تحث على العمل والسعي في الأرض، وخير شاهد على هذا من الأحاديث الشريفة قوله ﷺ: "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن يغرسها فليفعل "(٢).

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٤/ ٢٠٨٦.

<sup>(</sup>٢) رواه عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» ١/ ١١: رواه الإمام أحمد (٣/ ١٩٨، ١٨٤، ١٩١) وكذا الطيالسي (رقم ٢٠٦٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم ٤٧٩). وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وتابعه يحيى بن سعيد عن أنس. وأورده الهيثمي في «المجمع» (٦٣/ ٤) مختصراً، وقال: «رواه البزار ورجاله أثبات ثقات».

و ﴿ يَسَتَحِبُّونَ ﴾ بمعنى «يحبون» والسين والتاء للطلب، لأن المؤثر للشيء على غيره كأنه يطلب من نفسه أن يكون ذلك الشيء عنده أحب من الآخر (١)، إذن يمكن القول إن طلب حب الدنيا يكون بالرغبة الشديدة فيها، والإلحاح في طلبها، والحرص عليها. وفي التعبير بالفعل المضارع «يستحبون» دلالة على استمرار انغماسهم في الدنيا الفانية وإيثارها على الآخرة الباقية.

وقوله: ﴿يَسَتَحِبُّونَ ﴾ مجاز مرسل عن الاختيار والتفضيل بعلاقة اللزوم.

ولم يكتف تعالى بذكر استحبابهم الحياة الدنيا بل جمع بينها وبين إيثارهم إياها على الآخرة، ليبين بذلك أن الاستحباب للدنيا وحده لا يكون مذموماً إلا أن يضاف إليه إيثارها على الآخرة، وأما من أحبها ليتوصل بها من خلال أعماله الصالحة إلى نعيم الآخرة فذلك غير مذموم (٢).

أما الصفة الثانية من صفات الكافرين: ﴿وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾، أي: يقفون حائلاً أمام من يرغب في الإيهان بالله وبرسوله محمد ﷺ، فهم لا يكتفون بعدم هدايتهم وإعراضهم عن سبيل الهدى بل يمنعون غيرهم عن سلوك الطريق المستقيم.

والتعبير بالمضارع فيه إشارة إلى تكرر صدهم عن سبيل الله.

## قراءة الحسن البصري:

وقرأ الحسن البصري «ويُصِدون» (بضم الياء وكسر الصاد). والمعنى أنهم أعرضوا عن سبيل الله، وحضوا غيرهم على الإعراض عن سبيل الله، وذلك بالجمع بين

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ٢/ ٢٩٢، وانظر: حاشية النيسابوري على تفسير الطبري ١٠٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: اللباب في علوم الكتاب لعمر بن على الدمشقى ١١/ ٣٣٤.

القراءتين. وقد كان أبو لهب وغيره يذهبون إلى مجتمع الرسول عليه مع القبائل يكذبون النبي عليه ويدعون أبناء هذه القبائل إلى الإعراض أو عدم الاستهاع.

## من أشد أنواع الصدعن سبيل الله:

وأشد أنواع الصد عن سبيل الله إيذاء المتبعين لسبيل الله وتعذيبهم ليحملوهم على الردة عن دينهم.

ومن أشد أنواع الصد عن سبيل الله أيضاً ما نراه اليوم من بعض المسلمين من سلوك مشين، وأفعال فاضحة، وأخلاق معوجة، وعادات غريبة، وهؤلاء المحسوبون على الإسلام يعطون صورة مشوهة عن المسلمين، وقد يكونون سبباً في صد كثير من غير المسلمين الذين يفكرون في الدخول إلى الإسلام بهذه العيوب التي يتصفون بها.

ألا فليكن المسلم وكذلك المسلمة خير سفير لدينه، وخير داعية لإسلامه بسلوكه المستقيم، وأخلاقه النبيلة، وتعاملاته الحسنة حتى مع غير المسلمين، لعل الله يهدي على يديه من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

وإضافة السبيل إلى الله في قوله: ﴿وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾، لإظهار بشاعة الجرم وفظاعته؛ لذا أوثر التعبير بلفظ الجلالة، وإفراد السبيل، للدلالة على أن سبيل الهداية، وطريق النجاة ومنهج الحق واحد، وبَـيِّنٌ لا تشعب فيه ولا اختلاط.

### «ويبغونها عوجاً»:

أما الصفة الثالثة المذمومة من صفات الكافرين المذكورة في الآية الكريمة فهي: ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ أي: ويحبون أن تكون سبيل الله مائلة، لموافقة أهوائهم وأغراضهم، وسبيل الله مستقيمة في نفسها لا يضرها من خالفها ولا من خذلها(١).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير ٤ / ١٠٨.

وقيل: المعنى: أنهم يلتمسون الدنيا من غير وجهها، لأن نعمة الله لا تستمد إلا بطاعته دون معصبته (١).

والضمير في قوله: ﴿وَيَبْغُونَهَا ﴾ عائد إلى ﴿سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾؛ لأن السبيل يذكّر ويؤنث. ومن شواهد تأنيثه أيضاً قوله تعالى: ﴿ قُلَ هَاذِهِ عَسَبِيلِيٓ ﴾ [يوسف: ١٠٨] ومن شواهد تذكيره قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَخَدُوهُ سَبِيلًا ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

تأمل معي سر إيثار الفعل (بغى) في قوله تعالى: ﴿وَيَبَغُونَهَا ﴾ ولماذا أوثر على الفعل (أحب) أو (طلب) أو (أراد) أو أي فعل آخر مناسب للمعنى؟ إن مادة الفعل (بغى) تدور حول مجاوزة الحد، يقال: بَغَى الجُرح: إذا تجاوز الحد في فساده، وبغت المرأة إذا فَجَرت، وذلك لتجاوزها إلى ما ليس لها. وبَغَت السهاء: تجاوزت في المطر حَد المحتاج إليه.

وبَغَى: تكبر، وذلك لتجاوزه منزلته إلى ما ليس له.

والبَغْي ضربان: محمود وهو تجاوز شيء إلى شيء أفضل منه، كتجاوز العدل إلى الإحسان مثلاً.

والضرب الثاني من البغي مذموم، كتجاوز الحق إلى الباطل، والخير إلى الشر. ولأن البغي قد يكون محموداً ومذموماً، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا السِّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبّغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ ﴾ [الشورى: ٤٢]، فخص سبحانه العقوبة بالبغي بغير حق، ولكن البغي في أكثر المواضع مذموم ومن شواهده قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَى أَنفُسِكُم ﴾، ﴿ وَمُن شواهده قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَى أَنفُسِكُم ﴾، ﴿ وَمَن شواهد، قوله تعالى: ﴿إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَى عَلَيْهِمْ ﴾ [الحج: ٦٠]، ﴿إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَى عَلَيْهِمْ ﴾ [القصص: ٧٦]، ﴿ وَإِنْ بَعَتْ إِحَدَنْهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ الَّتِي تَبْغِي ﴾ [الحجرات: ٩].

<sup>(</sup>١) انظر: مجمع البيان في تفسير القرآن، للفضل بن الحسن الطبرسي ٦/ ٥٥.

## هؤلاء يشوهون صورة الإسلام:

لعلك عرفت الآن سر إيثار الفعل (بغى) في الآية ألا وهو ملاءمته بدلالته على تجاوز الحد في أصل معناه لسياق التهديد والوعيد وتقديم الأدلة المادية لإدانة هؤلاء الكافرين الذين استحقوا العذاب الشديد.

إن هؤلاء الذين يشوهون الإسلام ويرمونه بالتطرف، ويصفونه بأنه دين الإرهاب، وينعتون رسوله على النعوت ظلماً وبهتاناً ويصرون على نشر الرسوم المسيئة له غير مراعين حرمة نبي مُرسَل ولا مشاعر أكثر من مليار مسلم، إن هؤلاء يصدون عن سبيل الله، ويطلبون لهذه السبيل زيغاً وميلاً لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وشهواتهم.

نقول لهؤلاء ولمن سار على دربهم من بني جلدتنا ممن يتسمى بأسهائنا ويتكلم بلساننا، ويسير على درب أعدائنا، نقول لهؤلاء جميعاً: خسئتم فنور الإسلام لن ينطفئ أبداً بإذن الله، وصدق الله العظيم القائل: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْرَهِمِمْ وَاللَّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهُ اللَّهُ فَرُونَ \* هُو اللَّهِ عَلَى اللَّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ \* الصف: ٨-٩].

# الرسوخ في الكفر:

ولنعد إلى بيان الآية الكريمة ﴿وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا ﴾ والعوج ضد الاستقامة، والعَوَج (بفتح العين) يقال فيها يدرك بالبصر سهلاً أي في الأجسام، كالخشب المتصب ونحوه، والعِوج (بكسر العين) يقال فيها يدرك بالفكر والبصيرة أي في المعاني، كالدين والمعاش، ومن شواهده أيضاً قوله تعالى: ﴿ قُرْءَاناً عَرَبِيًا غَيْرَ ذِي عَوْجٍ ﴾ [الزمر: ٢٨](١).

<sup>(</sup>١) انظر: مادة (عوج) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص٣٦٣.

والإخبار عن السبيل بالمصدر ﴿عِوَجًا ﴾؛ للمبالغة في اختلاق النقائص التي تنفر الناس من اتباع سبيل الله والدخول إلى الإسلام.

وتأمل معي التعبير عن الكافرين باسم الفاعل في قوله تعالى: ﴿وَوَيْلُ لِلْكَنْفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَكِيدٍ ﴾ [يراهيم: ٢]، والتعبير عن صفاتهم الثلاث بالفعل المضارع ﴿يَسَّتَحِبُّونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ ﴾، ﴿وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾، ﴿وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾، ﴿وَيَجُونَا عِوجًا ﴾.

ولعل السر في ذلك هو أن التعبير عنهم باسم الفاعل أو بالجملة الاسمية للدلالة كما قلنا على ثبات الكفر فيهم ورسوخهم فيه وتمكنه منهم، فالكفر من الاعتقادات العقلية التي لا يناسبها التكرر؛ لأنه ليس من الأفعال ولكنه من الانفعالات، فلذلك خولف بينه وبين وصفهم باستحباب الحياة الدنيا على الآخرة، وبالصد عن سبيل الله وبعني إظهار العوج، لأن تلك من الأفعال القابلة للتكرير(۱).

وختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿ أُولَكِ كَ فَ صَلَالِم بَعِيدٍ ﴾، واسم الإشارة في محل رفع مبتدأ، و ﴿ فِ صَلَالِم بَعِيدٍ ﴾ في محل رفع خبر، ووصف ضلالهم بالبعد؛ لأن اجتماع الصفات المذكورة فيهم نهاية الضلال وغايته، وإذا كانت جملة الصلة وما عطف عليها قد بينت علة وعيدهم وتهديدهم بالعذاب الشديد، فإن الإشارة في قوله: ﴿ أُولَكِ كَ فِ صَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾؛ للتنبيه على أنهم جديرون بها وصفوا به من الضلال.

ودل حرف الظرفية (في) على المبالغة في كثرة ضلال الموصوفين بالأوصاف السابقة، فهؤلاء غارقون في الضلال وفي الاتصاف به (٢)، والتمكن منه.

والظرفية هنا مجازية؛ لأن الضلال معنوي لا حسي، والتجوز في مدخول الحرف

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ٥٥، ج٩/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق م ٧، ج ١٨٤/ ١٨٤.

على حسب رأي الزمخشري، وفي الحرف ذاته كما يفهم من كلام العز بن عبد السلام (١١). وفي وصف الضلال بالبعد مجاز عقلي بعلاقة المصدرية، فالبعيد حقيقة هم أهل الضلال بميلهم عن الآخرة إلى الدنيا، وبطلبهم العوج فيها قومه الله تعالى وأقامه.

وبلاغة المجاز هنا الدلالة على المبالغة في الاتصاف بالضلال، ويجوز أن يكون البعد وصفاً للضلال، بمعنى أن هؤلاء الكافرين قد أوغلوا في الضلال إيغالاً شديداً، حتى بعدوا عن الطريق السوي بُعداً لا يرجى منه هدايتهم. والغرض بيان غاية التباعد والتنافر والتضاد، وأنه بعد عن الحق لا يوازن.

وعلى كلا التقديرين فإن المراد الإشارة إلى التهايز بين الحق والباطل أو ما بين أهلها، فأهل الحق لهم سهاتهم التي تميزهم عن أهل الباطل، فلهم ما يميزهم في تعاملاتهم وسلوكهم ومناهجهم وتصوراتهم ومبادئهم، ولهم ما يميزهم في أخلاقهم، وتشريعاتهم ونظمهم وقوانينهم المستمدة من شريعتهم الغراء، ومن العجب أن ترى انطهاس الفوارق بين أهل الحق وأهل الباطل في كثير من البلاد الإسلامية، حيث ترى ذوبان تلك الفوارق في إعلامها إلا ما رحم ربي، الذي ينشر رذائل أهل الباطل، وترى انمحاق تلك الهوية الإسلامية في مجون كثير من شبابنا المسلم، وخلاعة بعض بناتنا، وترى ذلك جلياً أيضاً في الأخذ بعادات أهل الباطل، والهرولة وراء كل ناعق منهم يأتي ببدعة جديدة.

إن شخصية أهل الحق يجب أن تكون شخصية رزينة وقورةً يشع منها نور الحق والهداية المستمد من صراط الله المستقيم.

<sup>(</sup>١) انظر: الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص٢٢، والبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للدكتور محمد محمد أبو موسى ص٤١٩-٤٠.

بقي لنا في هذه الآية الكريمة أن نشير إلى أن قوله تعالى: ﴿أُوْلَكِكَ فِي ضَلَالِمِ بَعِيدٍ ﴾ «فيه تأكيد لما أشعر به بناء الحكم بالكفر على الموصول، والمراد أنهم قد ضلوا عن الحق ووقعوا عنه بمراحل»(١).

ندعو الله أن يجعلنا من أهل صراطه المستقيم وأن يبصرنا بالحق ويثبتنا عليه.

#### أشرف اللغات:

قال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُسَبِّنَ لَهُمُّ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [إبراهيم: ٤].

لًا من الله تعالى على الناس بإنزال القرآن وهدايته وأثره بَيَّن لهم أن من كهال النعمة أن يرْسل كل رسول إلى قومه بلغتهم؛ ليبين لهم شرعه ويوضحه بلسانهم فتكمل الغاية من الرسالة، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلَى الرسالة، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلَى الرسالة، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

وهنا يتبادر إلى الذهن اعتراض مهم جداً مفاده: أن مفهوم الآية الكريمة أو مدلولها ينطبق على الرسل السابقين على النبي على النبي على الأن غيره أُرسل إلى قومه خاصة بلسانهم؛ ليفقهوا عنه رسالته، ولا تبقى لهم حجة على الله بأنهم لم يفهموا رسالة مَن أُرسل إليهم، أما الرسول على فكما هو معلوم فإنه بُعث إلى الناس كافة كما يفهم من قوله تعالى في أول السورة: ﴿ . . كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ فلفظ الناس يدل على العموم، وكما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلُ يَعَالَيْهُمَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ مُ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَا كَانَاسُ ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَا كَانِّ سَولُ اللَّهِ إِلْيَحَامُ مَجِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَا كَافُ النَّاسُ ﴾ [سبأ: ٢٨]، بل إنه قد بعث إلى الإنس والجن.

<sup>(</sup>١) روح المعاني للآلوسي ١٨٤/١٣.

#### اعتراض:

فإن قيل: كانت رسالته على بلغة قومه لقطع حجة العرب، فالحُجة باقية لغيرهم من الأمم لاختلاف لغاتهم، كما لو أرسل على بلسان غير العرب وأُنزل القرآن الكريم بغير لغتهم لكانت لهم الحجة، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَجْمَينًا لَقَالُوا لَوَلَا فُصِّلَتَ عَالَى الْعَرَبُ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَجْمَينًا لَقَالُوا لَوَلا فُصِّلَتَ عَالَى اللهَ عَلَيْهُ وَهُ إِلَى اللهُ اللهُ

#### دور الترجمة:

والإجابة على هذا الاعتراض من وجوه منها:

أولاً: أن القرآن الكريم لا يخلو إما أن ينزل بلغة واحدة أو بجميع اللغات، ولا حاجة لنزوله بجميع اللغات، أي الألسنة؛ لأن ترجمة معانيه لأهل بقية الأجناس واللغات تغني عن نزوله بجميع الألسن، وتكفي مؤونة التطويل وما دام نزول القرآن بلسان واحد يكفي عن نزوله بجميع الألسن فإن أولى الألسنة بنزول القرآن الكريم به لسان العرب قومه على لأنهم ألصق به، وأقرب إليه؛ ولأنهم هم الذين سيحملون دعوته، ويبلغون رسالته به إلى كافة البشر بعد أن يتبينوها منه، ويفهموها عنه، ويتدارسوا القرآن الكريم على يديه به ولي شتى بقاع الأرض يحملون مشاعل النور والهداية، وهذا ما حدث بتوفيق الله تعالى بالفعل، وقد تنوقل عنهم تفسير القرآن وبيان أحكامه، وانتشرت التراجم التي قامت ببيانه وتفسيره وتفهيمه كما ينطق الواقع، وتشهد ألحال من نيابة تراجم معانيه في أمة أعجمية عن نزول القرآن بألسنتها جميعاً (۱). ولندلل على ذلك أيضاً بأن الرسول المن وكز في دعوته على قومه أولاً حتى تخلص الجزيرة

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف ٢ / ٢٩٣.

العربية للإسلام، ولتكون مركز انطلاق الدعوة، ومهد انتشار الرسالة المحمدية بكتابها الخالد إلى سائر أصقاع الأرض.

ومن حفظ الله لهذه الرسالة أن هيأ الله عز وجل لرسوله الكريم على أصحاباً كراماً وأتباعاً مخلصين انطلقوا بعد وفاته على إلى أنحاء المعمورة لينشروا رسالة نبيهم العالمية بعد أن فهموها ووعوها ودرسوها على يديه على وبعد أن أحسن على إعدادهم وتأهيلهم؛ ليكونوا أهلاً لتبليغ دعوة الله تعالى عنه.

فلا تعارض إذن بين كون رسالته عَلَيْ للناس كافة، ورسالته بلسان قومه. وما زال دعاة الرسالة المحمدية جيلاً وراء جيل يقومون بأداء رسالتهم في تبليغ رسالة محمد عَلَيْ إلى شتى بقاع الأرض.

وقال القرطبي في تفسيره: «ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية؛ لأن كل من ترجم له ما جاء به النبي ﷺ ترجمة يفهمها لزمته الحجة، وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَا أَنَّا سِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ (١).

ثانياً: إن نزول القرآن الكريم بجميع اللغات أدعى إلى التنازع والاختلاف والتفرق واختلاف الكلمة وبروز العصبية وتطرق أيدي التحريف، فكان نزوله بلسان واحد أسلم من التنازع والعصبية، وأبعد عن التحريف والتبديل، «مع ما في ذلك من اتفاق أهل البلاد المتباعدة والأقطار المتنازحة، والأمم المختلفة والأجيال المتفاوتة على كتاب واحد، واجتهادهم في تعلم لفظه ومعانيه، وما يتشعب من ذلك من جلائل الفوائد، وما يتكاثر في إتعاب النفوس، وكد القرائح فيه من القرب والطاعات المفضية إلى جزيل الثواب»(٢).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٢٩٣.

ثالثاً: لو نزل القرآن الكريم بألسنة كل الناس، وكان متصفاً بالإعجاز في كل لغة نزل بها، ولو كلم الرسول محمد على كل أمة بلسانها كما كلم أمته العربية لكان ذلك أمراً قريباً من القسر والإلجاء، وبعثة الرسل لم تُبن على ذلك، بل على التمكين من الاختيار.

رابعاً: إنها أرسل الرسول على بلسان قومه إلى الناس كافة؛ لأن اللسان العربي أسهل الألسنة وأفصحها وأبينها، وهذا دليل شرف هذا اللسان، فكان غاية العدالة أن يرسل الرسول على بلسان قومه؛ لصلاحيته لجميع الأمم وخفته عليهم.

تلك كانت إجابات على الإشكال في فهم الآية، فاحفظها وافهمها جيداً(١).

<sup>(</sup>۱) لنا عدة وقفات أمام مدلول الجملة القرآنية السابقة بعد أن عرفت تفسيرها، ومن هذه الوقفات المهمة ما تدل عليه هذه الآية الكريمة من وجوب الاهتهام باللغة العربية وعلومها؛ لأنها توصل إلى بيان مراد الله تعالى وكلام رسوله عليه وقد قال ابن تيمية مؤكداً هذا المعنى: «إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا باللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». (اقتضاء الصراط المستقيم ١/ ٢٧٠).

تأمل قوله: «ومعرفتها فرض واجب»، حيث جَعل تعلم هذه اللغة التي أَعتبِرُها لغة مقدسة فرضاً واجباً. وهذا الشعار (تَعَلُّم اللغة فرض واجب) دائهاً ما نرفعه ونردده ونحث طلابنا على الالتزام به وتطبيقه.

إن لغتنا العربية الشريفة التي اصطفاها الله تعالى لغة لكتابه الخالد، وأرسل خير رسله على جها، وفضلها على سائر اللغات لغة حَريٌ بنا \_ نحن العرب خصوصاً والمسلمين عامة \_ أن نفتخر بها، وأن ننكبٌ على دراسة علومها.

إن تلك اللغة ستظل خالدة بخلود القرآن الكريم، وستبقى محفوظة بحفظه؛ لأن الذي أنزل القرآن سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ اللَّهِ لَكُ اللَّهِ كُوْظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

التلك اللغة الخالدة التي تجمع مليار مسلم على النطق بها حين قراءة القرآن الكريم وفي الصلوات تعاني الإهمال من أبنائها، وتشكو الازدراء من قومها، والسخرية من أهلها، وانظر مثلاً كيف يُصَوِّرون من ينطق بها في كثير من الأعمال الفنية التي تعرضها بعض قنواتنا التلفازية حيث يظهر في صورة تثير السخرية والتندر والضحك.

وقد أثَّرت تلك الصورة المغلوطة في تشويه اللغة في نفوس الناشئة، وتجد الطالب الذي يحاول التحدث باللغة العربية الفصحي مثار ضحك وسخرية زملائه، بل وتعجبهم.

#### هجر عجيب:

فيا قوم لِمَ العجب ممن يتحدث بلغته الأصيلة؟! فهل تعجبون من أي أجنبي يتحدث بلغته؟ وَلِمَ نُصِرُّ على إلحاقهم بالمدارس الأجنبية وهم صغار؟ ولِمَ نُصِرُّ على إلحاقهم بالمدارس الأجنبية التي تعلمهم لغات مختلفة ونفتخر بذلك، ونهمل تعليمهم لغة قرآنهم، ولسان رسولهم عليه؟! ولِمَ نُقحم بعض الكلمات الأجنبية أثناء تحدثنا بالعربية كدليل على الوجاهة والثقافة؟ نحن لا نحارب تلك اللغات بل علينا أن نشجع دائماً على إتقان أكثر من لغة أجنبية، فإن من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب لغتنا العربية.

عَلِّمُوا أولادكم لغة أو أكثر كما شئتم، وأتقنوا من اللغات ما استطعتم ولكن بعد أن تتعلموا لغتكم التي فضلها الله على شتى لغات الأرض. وكم يكون حزني وألمي عندما أجد كثيراً من أبنائنا في المدارس الأجنبية لا يكادون يعرفون شيئاً عن لغتهم، بل لا يكادون يتكلمون بلهجتهم المحلية، حيث هجروا اللغة هجراً عجيباً وبتشجيع من آبائهم. قل لي بربك كيف يفهم هؤلاء وأضرابهم الذين أعرضوا عن تعلم اللغة العربية القرآن الكريم؟ بل كيف يقرؤونه؟ نحن في محافلنا العلمية، وفي قاعات الدراسة نعاني من ضعف أولادنا البكيِّن في لغة القرآن الكريم، ومن عدم رغبتهم في تعلم اللغة، ومن كرههم لمادتها!!

إن الحملات المسعورة على لغتنا العربية مازالت مستمرة منذ تلك الدعوة الخبيثة التي أطلقها أحد أعدائها \_ وهو للأسف الشديد من بني جلدتنا وعلى غير ملتنا \_ بوجوب ترجمة القرآن الكريم إلى اللهجة المصرية حتى يفهمه العوام! تأملوا تلك الدعوة التي أطلقها غير مسلم، وكأن هذا المأفون غيور على القرآن الكريم \_ الذي لا يؤمن به \_ وحزين لعدم فهم الناس له لأنه باللغة العربية الفصحى.

= لقد امتهنت اللغة العربية وصارت غريبة في عقر دارها! إن لغتنا العربية وعاء الحضارة والعلوم الإسلامية، ومن العجب أن تجد من أعلامها وروادها الأوائل أعاجم كان لهم دور بارز في تأصيل قواعد اللغة والنحو، ومن ينسى فضل سيبويه وهو فارسي وأبي علي الفارسي والزمخشري والخوارزمي وغيرهم الكثير والكثير من الأعلام الأفذاذ الذين علموا العربية لأهلها من خلال تأصيل قواعدها؟ وهذا إنها يدل على سهولة هذه اللغة الخالدة وخفتها وجريانها على الألسنة.

إننا جميعاً مطالبون بالمحافظة على لغتنا رمز تواصلنا وحضارتنا ووحدتنا الفكرية واللغوية ومطالبون بأن نعيد لها هيبتها وكرامتها، وبأن نصونها من التشويه والركاكة والعجمة.

#### نداء من القلب:

أما الوقفة الثانية فهي نداء من القلب إلى حملة الرسالة المحمدية من الدعاة المخلصين والعلماء الأجلاء، أقول لهم: إن مسؤوليتكم جسيمة، ومهمتكم عظيمة في نشر رسالة الإسلام السمحة في شتى بقاع الأرض.

إن تبليغ تلك الرسالة وإيضاحها وتبيينها للناس، فرض كفاية على علماء الأمة ودعاتها، وليس أمراً اختيارياً لأن رسالة محمد \_ على \_ رسالة علمية لكل الناس، والمسؤولية يوم القيامة في رقابكم أنتم إن لم تبلغوا رسالة إسلامكم.

لقد انتقل محمد على إلى الرفيق الأعلى بعد أن بلّغ رسالته وأدى أمانته على الوجه الأكمل، ومازالت قوافل الدعاة والمصلحين والعلماء تتواصل وتتلاحق في سبيل نشر هدي الإسلام. فيا علماء عصرنا، ويا دعاة زماننا كونوا خير خلف لخير سلف، سيروا على نهج نبيكم على لا تهادنوا، ولا تمالئوا ولا تجاملوا ذوي جاه، انشروا رسالة محمد على دون تعصب أو تطرّف، وبينوا وسطية دينكم واعتداله، وكونوا خير سفراء للإسلام وإياكم والتناقض فيها بينكم، وإياكم والتملق، وإياكم والجبن في إعلاء كلمة الله تعالى، ورفع راية التوحيد.

أما الوقفة الثالثة قبل الأخيرة فهي دعوة إلى الاهتهام بالترجمة، لأنها من السبل الفعالة في نشر الإسلام وتعاليمه، وهنا العبء لا يقع على العرب وحدهم بل على الأمة الإسلامية بأسرها، فالترجمة حلقة التواصل بين الشعوب. ولو قامت كل دولة إسلامية بترجمة ما عرفته وتعلمته من أمور دينها إلى بعض اللغات الأخرى التي يتقنها أبناؤنا لانتشر التعريف بالإسلام.

### الإرسال والبعث:

تبدأ الآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿وما أرسلنا﴾ وهنا نقف متأملين ونسأل: لماذا أوثرت مادة الإرسال على مادة البعث، أي لماذا لم يُقل مثلاً: (وما بعثنا)؟

والحقيقة أن كل التفاسير التي عدت إليها، والمعاجم اللغوية التي قرأتها لا تكاد تفرق بين المادتين، بل يفسرون إحدى المادتين بالأخرى!! كما لم يُثِرُ أحد من المفسرين القدامي أو الجدد هذا السؤال أصلاً!!

ولا بد من وجود فرق بين الإرسال والبعث بدليل استخدام لغة القرآن الكريم لكلتا المادتين، ولو لم يكن هناك فرق في المعنى بينهما لاستخدم القرآن الكريم مادة واحدة منهما فقط.

ومن شواهد استخدام مادة الإرسال قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِ قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّاقَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَاكَ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ٓءَاثَنِهِم مُّقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٣].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِ. كَنفِرُونَ ﴾ [سبا: ٣٤].

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ [نوح: ١].

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَكَ شَنِهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴾ [الفتح: ٨].

<sup>=</sup> أما الوقفة الأخيرة فهي موجهة إلى إعلامنا الإسلامي الذي يقع عليه العبء الأكبر في نشر نور الإسلام \_ نظراً للأهمية العظمى للإعلام \_ وعليه فيجب أن يكون إعلامنا إعلاماً نظيفاً هادفاً يتحمل مسؤوليته الدينية والأخلاقية في التعريف بالدين.

وقوله: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَىٰ بِعَايَكِيْنَ اوَسُلُطُنِ مُّبِينٍ ﴾ [غافر: ٢٣].

ومن شواهد مادة «بعث» قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ َ رَسُولًا مِّنْهُمَّ يَتْـــلُّواْعَلَيْهِمْ ءَايَـٰذِهِۦوَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ [الجمعة: ٢].

وقوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ, كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾ [المائدة: ٣١].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَـنِبُواْ ٱلطَّانِخُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِى كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [النحل: ٨٩]. فلو كان هناك ترادف في اللغة، فلم استعملت لغة القرآن الإرسال في مواضع، والبعث في مواطن أُخَر؟

الحقيقة أنني بعد تفكير عميق، وجهد مضن، وتفتيش في أمهات المعاجم اللغوية اهتديت بفضل الله تعالى إلى أن مادة الإرسال تدور حول اليسر والسهولة والرفق والتؤدة، يقال: ناقة رسلة، أي سهلة السير، وإبل مراسيل أي منبعثة انبعاثاً سهلاً، ويقال: على رسلك إذا أمرت مخاطبك بالرفق. أما مادة البعث فتدور حول الإثارة والتهييج والإيقاظ، يقال: بعثت البعير، إذا أثرته وسيرته، وبعث الموتى إيقاظهم وإخراجهم وتسييرهم إلى القيامة، قال تعالى: ﴿وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ﴾ [الأنعام: ٣٦].

ومن خلال الموازنة بين أصل المادتين كها رأيت تجد أن الملائم لمقام الآية هو مادة الإرسال، فإرسال الرسل عليه السلام إلى أقوامهم بلغاتهم فيه تخفيف وتيسير على أقوام الرسل حتى لا يجدوا مشقة ولا عنتاً في فهم الرسالات التي بلغت إليهم، وهذا المعنى يتوافق مع مدلول مادة الإرسال بها فيه من تخفيف وسهولة. والله أعلم.

### الرسول والنبي:

وقد تعددت أقوال العلماء (١) في بيان تعريف الرسول والنبي، والفرق بينها، ومن أشهر هذه التعريفات: أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع أو برسالة وأمر بتبليغها، والنبي: هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. وعلى هذا فالرسول أعم من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً.

وهذا التعريف على الرغم من شيوعه عند العلماء إلا أنه بعيد لأسباب من أهمها:

أن ترك البلاغ كتهان لوحي الله تعالى، وما الفائدة في أن يرسل الله تعالى نبياً ليكتم وحيه، ويبقى في صدره إلى أن يموت، وينتهي هذا الوحي بموت النبي؟ وماذا استفاد الناس الذين بعث فيهم ذاك النبى عندئذ؟

وهل يعقل أن يرسل الله وحيه إلى رجل واحد فقط ولا يؤمر بتبليغه؟

والأمر الثاني الذي ينقض هذا الرأي الشائع قول النبي على المراضة على الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه المرامع على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ كالرسل.

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ـ ١٢/ ٥٤. مجموع فتاوى ابن تيمية ١٠ . ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي على قال: «عرضت على الأمم. فرأيت النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه الرجل والرجلان. والنبي ليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى عليه السلام وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت، فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب، باب =

ومن أقوى الأقوال قبولاً إلى نفسي في الفرق بين الرسول والنبي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بها نبأه الله، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول، فقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَجِي إِلَّا إِذَا تَمَنَى ﴾ [الحج: ١٥] دليل على أن النبي مرسل، ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق، لأنه لم يرسل إلى قوم بها لا يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين بها يعرفونه»(١).

ويكاد يتفق الشنقيطي رحمه الله مع رأي ابن تيمية السابق، وإليك نص كلامه: 
«وآية الحج \_ يعني قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَعِيَّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ﴾
[الحج: ٥٦] \_ تبين أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبي هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه، وأمر بتبليغ ما أوحي إليه، غير صحيح، لأن قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَعِيٍ ﴾ يدل على أن كلاً منها مرسل وأنها مع ذلك بينها تغاير.

واستظهر بعضهم أن النبي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع المعجزة التي تثبت بها نبوته، وأن النبي المرسل هو من لم ينزل عليه كتاب، وإنها أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بها في التوراة»(٢).

<sup>=</sup> من اكتوى أو كوى غيره، حديث (٥٧٠٥)، ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، حديث (٢٢٠).

<sup>(</sup>١) النبوات ص ١٨٥،١٨٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الشنقيطي ٥/ ٧٣٥.

ويفهم من النصين السابقين أن الفرق بين الرسول والنبي في الرسالة، فمن أوحي إليه بشريعة مستقلة فهو رسول، ومن كان تابعاً لشرع من قبله ومقرراً له فهو نبي.

وهذا الرأي المختار عندي، وهو رأي البيضاوي أيضاً في تفسيره حيث قال: «الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها، والنبي يعمّه، ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام»(١).

والمقصود باللسان في قوله تعالى: ﴿بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ اللغة أي: بلغة قومه. وليس المقصود العضو المعروف باللسان، لأنه يوجد عند الأبكم ولا يبين مقصوده، وعليه ففي التعبير عن اللغة أو البيان باللسان مجاز مرسل علاقته الآلية، وبلاغة المجاز هنا تبدو في أن اللسان آلة حسية يدركها كل إنسان يوجه إليه الخطاب.

# منهج القرآن الكريم في استخدام كلمة (اللسان):

وقد تتبعت كلمة «اللسان» في القرآن الكريم فوجدت أنه يراد بها غالباً اللغة أو البيان وأحياناً السيرة الحسنة والذكر الحسن، ومن شواهده قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ﴿ وَأَخِى هَكُرُونُ هُو الفَصَحُ مِنِي لِسَكَانَافَأَرْسِلَهُ مَعِي رِدًا يُصَدِّفُنِ مُ القصود باللسان الفصيح هو ذلك العضو المعروف بل البيان المألوف الذي يعين على التصديق.

وقوله: ﴿هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي ﴾ أي: أظهر منطقاً وأوضح بياناً، وأبين قولاً.

وقوله تعالى: ﴿ وَٱحْلُـلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي \* يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴾ [طه: ٧٧-٢٨] فليس المقصود

<sup>(</sup>۱) تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل لعبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ٢/ ٩٢٤.

أن لسانه الذي في فمه به عقدة، بل المراد أن العقدة في بيانه. وقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرَّنَكُ بِلِسَانِكَ ﴾ [مريم: ٩٧] يعني أنه أطلق اللسان وأراد اللغة والبيان.

وقوله تعالى: ﴿ بِلِسَانِ عَرَفِيَ مُّبِينِ ﴾ [الشعراء: ١٩٥] المقصود به اللغة والبيان العربي.

وفي قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَافُ أَلْسِنَيْكُمْ وَأَلْوَيْكُوْ ﴾ [الروم: ٢٧] يقصد بالألسنة اللغات، وفي قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَلَجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِى الْمُعْات، وفي قوله تعالى حكاية عن إبراهيم السيرة الحسنة والذكرى العطرة، بدليل الأخرينَ ﴾ [الشعراء: ٨٤] المقصود من اللسان السيرة الحسنة والذكرى العطرة، بدليل قوله: ﴿في الآخرينِ»، وهم من يأتون بعده. إذن لا وجه لأن يبقى اللسان بمعنى العضو المعروف في الآيات السابقة.

ونعود إلى تأمل صياغة الآية الكريمة حيث أكدت حقيقة إرسال الله تعالى رسله عليهم السلام بلغات أقوامهم بصياغتها في أسلوب قصر، وأوثر النفي والاستثناء وهو أقوى طرقها لمزيد من التوكيد.

والقصر في قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ حقيقي، لأن النفي عام تحقيقي، لمطابقته الواقع الخارجي. وذكر ﴿مِن ﴾ في قوله: ﴿مِن رَّسُولٍ ﴾ لتأكيد عراقة النفي وعمومه لكل زمن من الأزمان.

والتعبير بنون العظمة في ﴿أَرْسَلْنَا ﴾ لتفخيم الإرسال.

والباء في ﴿ بِلِسَانِ ﴾ للملابسة أي: متلبساً بلسان قومه، أي: متكلماً بلغة من أرسل إليهم. والقوم: مشتقة من القيام، وهم الذين يقومون للحرب، ومن هنا فإنها تطلق على جماعة الرجال في الأصل دون النساء، وعلى هذا جاء قوله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ وَالمَوْا لَا يَسَخَرَ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُواْ خَيرًا مِّنْهُمْ وَلا فِسَاءٌ مِن فِسَاءً عَسَى آن يَكُنَّ خَيرًا مِّنْهُمْ وَلا فِسَاءٌ مِن فِسَاءً عَسَى آن يَكُنَّ خَيرًا مِّنْهُمْ وَلا فِسَاءً مِن فِسَاءً عَسَى آن يَكُنَّ خَيرًا مِنْهُمْ وَلا فِسَاءً مِن فِسَاءً عَسَى آن يَكُنَّ خَيرًا مِنْهُمْ وَلا فِسَاءً مِن الله عَلَى الله عَل

ولست أدري ولا أخال لا أدري أقروم آل حصن أم نساء ولكن يمكن أن تدخل (النساء) في القوم عن طريق التبع.

وقوم كل رسول: أمته المبعوث إليهم أو فيهم.

وبيّن سبحانه وتعالى علة إرسال كل رسول بلسان قومه بقوله تعالى: ﴿لِيُحَبِّينَ لَهُمْ ﴾ أي: ليبين ذلك الرسول الأولئك القوم الذين أرسل إليهم ما كلفوا به من أوامر ونواهٍ فيفهموها ويتلقوها منه بسهولة وسرعة.

وقد بينت سابقاً أسباب نزول القرآن الكريم بلغة العرب، وسبب اختيار الأمة العربية لتلقي الكتاب المبين. واللام في ﴿ لِيُسُبَيِنَ ﴾ للتعليل.

وفي التعليل إشارة إلى سر إيثار لسان العرب لنزول القرآن الكريم به، لأن المقصود من التشريع البيان، وأقرب اللغات إلى التبيين من بين لغات الأمم المرسل إليهم هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، لأنها أصلح اللغات جَمْعَ معانٍ، وكثرة ألفاظ، ودقة تصوير، وسهولة جري على الألسن، وسرعة حفظ، وشدة تأثير، وجمال وقع في الأسماع (١).

#### الإضلال والهداية:

وقوله سبحانه: ﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ احتج به الأشاعرة على أن الله تعالى خالق الخير والشر، وأن الهداية والضلال من الله تعالى واستدل المعتزلة بذكر صفة الحكمة في ختام الآية في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ على أن الله تعالى لا يخلق الشر أو الكفر والقبائح؛ لأن الحكمة الإلهية تنافي ذلك. وتلك مسألة عقدية قديمة احتدم فيها الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة، وليس هنا مجال تفصيلها(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير م٧، ج١٣/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) راجع في هذه القضية: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للفخر الرازي ٩/ ٢٨٣-٧٨٥ ـ طبعة: =

ونشير فقط إلى أننا نعتقد معتقد أهل السنة والجماعة في أن الله تعالى خلق الشر والخير والضر والنفع.

ومعنى قوله: ﴿فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ أي: يضل الله من يعلم أنه لا يؤمن، أو يخلق فيه الضلال لوجود أسبابه المؤدية إليه فيه.

وقيل: يخذله فلا يلطف به لما يعلم أنه لا يجدي معه الإلطاف، ويهدي سبحانه من يعلم أنه يؤمن، أو يخلق الهداية أو يمنح الألطاف لمن يشاء هدايته؛ لما فيه من الأسباب المؤدية إلى ذلك.

فالمراد بالإضلال إجمالاً: التخلية ومنع الإلطاف، وبالهداية التوفيق واللطف، وهما كنايتان عن موصوفين هما الكفر والإيهان (١).

والفاء في ﴿فَيُضِلُ ﴾ إما أن تكون فاء الفصيحة، وهي التي تدخل على جملة مسببة عن جملة غير مذكورة نحو قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَأَنفَجَرَتُ ﴾ [البقرة: ٦٠] أي: ضرب فانفجرت، والتقدير: فبينوه لهم فأضل الله تعالى من شاء إضلاله وهدى من شاء هدايته. والحذف؛ للإيذان بأن مسارعة كل رسول إلى ما أمر به، وجريان كل من الفعلين على سنته أمر محقق غني عن الذكر والبيان.

ويمكن أن تكون الفاء تفصيلية، والتقدير: أرسلنا الكتاب للتبيين، فمنهم من نفعناه بذلك البيان، ومنهم من جعلناه حجة عليه.

والالتفات من المتكلم إلى الغيبة بإسناد الفعلين «يضل ويهدي» إلى الاسم الجليل، لتفخيم شأنها.

<sup>=</sup> دار الغد العربي ـ ط: دار الكتب العلمية ـ طهران ـ ط٢، ١٤١٣ هـ ـ ١٩٩٣م، واللباب في علوم الكتاب ١٤١٠ هـ ـ ٣٤٠ م،

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ٢/ ٢٩٣، وروح المعاني ١٣/ ١٨٦.

والعدول عن الماضي إلى المضارع في الفعلين السابقين؛ لاستحضار الصورة الماضية، أو للإشارة إلى تجدد الضلال والهداية منه سبحانه حسب تجدد البلاغ والبيان من الرسل عليهم السلام.

وقدم الإضلال على الهداية؛ للإشارة إلى أن مهمة كل رسول تنتهي عند البيان، وأما ما يترتب على ذلك من الهداية والضلال فلا قدرة له عليه، وليس خاضعاً لإرادته ورغبته، إنها يخضع لإرادة الله تعالى وسلطانه ومشيئته المطلقة، فهو سبحانه المضل الهادي حقيقة، أما الرسل «فهم مبينون ملزمون للحجة تمييزاً للضال من المهتدي»(١).

وختمت الآية الكريمة بقوله: ﴿وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ أي: هو وحده الذي لا ينازعه أحد في مشيئته فيضل من يشاء إضلاله، ويهدي من يشاء هدايته، وهذا المعنى بها فيه من الغلبة والإرادة المطلقة تناسبه صفة العزة، أما ذكر صفة الحكمة في الآية الكريمة فللإشارة إلى أن ما يريده سبحانه من الإضلال والهداية لا يكون إلا عن حكمة بالغة وتدبير محكم.

## الصبّار الشكور:

قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِنَايَنَتِنَا آَنَ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ النَّالَمُنَ إِلَى النَّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيَّى اللَّهِ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَادِ الظُّلُمَةِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرَهُم بِأَيَّى اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَادٍ شَكُودٍ \* وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آذَكُمُ وَا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَاكُمْ مِنْ ءَالِ شَكُودٍ \* وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آذَكُمُ وَلِي عَمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ أَنِحَاكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لِنَا آءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لِنَا آءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لِنَاءَكُمْ وَلِي ذَلِكُ مُ مَلَاءً مِن رَبِّحَلُمْ عَظِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٥-٦].

لما بيّن سبحانه أن المقصود من بعثة نبينا محمد ﷺ هو إخراج الناس من ظلمات

<sup>(</sup>١) نظم الدرر للبقاعي٤/ ١٦٨.

الكفر والضلال إلى نور الهداية والرشاد أراد سبحانه وتعالى أن يبين أن الغرض العام من إرسال جميع الرسل والأنبياء لم يكن إلا ذلك، فقال: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدَتِنَا آنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلُمَنَ إِلَى النُّورِ ﴾ وفي هذا أيضاً تفصيل ما أجل في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَمُمْ ﴾ [إبراهيم: ٤].

وخص موسى عليه السلام؛ لأن «أمته أكثر الأمم المتقدمة على هذه الأمة المحمدية» (۱)، وقيل: ابتدأ بذكر موسى عليه السلام لأن كتابه الذي أنزل إليه أجل كتاب بعد القرآن هدى للناس، وتسلية للنبي على وتثبيتاً وتصبيراً على أذى قومه (۱). وأرى أن السياق والمقام ليس فيهما إشارة إلى تلك التسلية، كما صرح البقاعي صاحب الرأي السابق. وأكد الإرسال باللام وقد، فقيل: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا ﴾. والتعبير بنون العظمة في ﴿أَرْسَكُنَا ﴾ و ﴿ بِعَايَدَتِنَا ﴾ للتفخيم والتعظيم.

والباء للملابسة، أي متلبساً بها. وقيل: إن الباء للمصاحبة، والتقدير: مصحوباً بآياتنا ومعززاً بها (٣).

وأحسب أن اعتبار الباء للملابسة أقوى في الدلالة على ارتباط هذه الآيات بموسى عليه السلام وجريانها على يديه. والله أعلم.

#### قوم موسى:

والمراد بالآيات المعجزات الدالة على صدق موسى عليه السلام وهي: الأخذ

<sup>(</sup>١) فتح القدير للشوكاني ٣/ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر للبقاعي ٤/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير والتنوير ١٣/ ١٨٩، وإعراب القرآن وبيانه لمحيى الدين الدرويش ٤/ ١٢٧.

بالسنين والنقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفلق البحر وانفجار العيون من الحجر وإظلال الجبل وإنزال المن والسلوى<sup>(۱)</sup>. وقيل المراد بالآيات التوراة.

و ﴿ أَتُ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ أَتُ أَخْرِجٌ ﴾ تفسير بمعنى «أي»؛ لأن الإرسال فيه معنى القول كأنه قيل: ﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ فيه معنى القول كأنه قيل: ﴿ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مُنْهُمْ أَنِ امْشُوا ﴾ [ص: ٦] (٣).

ولنا وقفة أمام قوله تعالى: ﴿أَنَ أَخْرِجْ قَوْمَكَ ﴾ فالمتبادر إلى الذهن أن المراد بقومه بنو إسرائيل، ولكن موسى عليه السلام لم يرسل إليهم وحدهم وإنها أرسل إلى أهل مصر جميعاً بمن فيهم بنو إسرائيل قومه، والدليل على ذلك قوله تعالى في أمر موسى وهارون: ﴿أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِطَغَى \* فَقُولًا لَهُ وَوَلًا لَيّنا لَعَلَّهُ مِنَدًكًر أُو يَغْشَى ﴾ [طه: عوسى وهارون: ﴿أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِطَغَى \* فَقُولًا لَهُ وَوَلًا لَهُ وَلَا لَيْنَا لَعَلَّهُ مِنَدًا كُر أُو يَغْشَى ﴾ [طه: عالى على أن موسى عليه السلام أرسل إلى أهل مصر كلها وفيهم فرعون لا لبني إسرائيل وحدهم. وإنها خص قومه بإرساله إليهم؛ لأنهم هم الذين لازموه، ولأن فضائل الرسالة عادت عليهم بالنعمة والإنقاذ ابتداء، وإن كانت الهداية للجميع كانت هي المقصد في نهاية الرسالة وغايتها (٤).

والمراد من قوله ﴿مِنَ ٱلظُّلُمَنتِ ﴾ أي: من ظلمات الشرك والجهالة التي كان فيها

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩ / ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) وجوزوا أن تكون أن الناصبة على غرار قوله تعالى: ﴿ وَإِنْطَلْقَ ٱلْمُلْمَ أَنِ ٱمْشُوا ﴾ [ص: ٦].

<sup>(</sup>٣) وجوزوا أن تكون (أن) الناصبة للفعل المضارع المصدرية، وإنها صلح أن توصل بالفعل الأمر لأن الغرض وصلها بها تكون معه في تأويل المصدر وهو الفعل، والأمر وغيره سواء في الفعلية وتكون مع مدخولها منصوبة بنزع الخافض والتقدير: بأن أخرج قومك. الكشاف ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: زهرة التفاسير ٨/ ٣٩٩٠.

بنو إسرائيل، والتي أوصلتهم إلى أن يقولوا: ﴿يَكُمُوسَى ٱجْعَلَ لَنَاۤ إِلَاهَا كُمَا أَكُمُ ءَالِهَةُ ﴾ [الأعراف: ١٣٨] عندما رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم بعد نجاتهم من فرعون، ومهلكه.

والمراد من قوله: ﴿إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ نور التوحيد والهداية والإيمان بالله تعالى والامتثال إلى كل ما أُمِروا به، ففي اللفظين استعارتان تصريحيتان.

# أيام الله:

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿بِأَيَّكِمِ ٱللَّهِ ﴾ ثلاثة أقوال:

أولها: وهو قول ابن عباس: بنعمائه وبلائه. والمعنى: ذكرهم بنعم الله تعالى عليهم من إنجائهم من فرعون وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى، وببلائه: أي بالأيام التي كانوا فيها تحت سطوة فرعون وتسخيره، أي بها كان في أيام الله من النعمة والمحنة (١).

ثانيها: الوقائع التي وقعت على الأمم قبلهم مثل قوم نوح وعاد وثمود (٢)، والمعنى: أنذرهم بمهلك من سبقهم من الأمم الخالية.

ثالثها: تفسير الأيام بالانتصارات كما قال تعالى: ﴿وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، ومن ثم كانوا يقولون: (أيام العرب في الجاهلية والإسلام) يريدون بذلك حروبهم التي انتصروا فيها.

أما النقم والمصائب فالقرآن يعبر عنها بالسنين نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا اللهُ عَرْعَوْنَ بِالسّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٠] يريد سنين القحط والجدب، فإذا كان الخير والرخاء عبر القرآن بالعام كما قال سبحانه: ﴿ ثُمُّ

<sup>(</sup>١) ينظر: جامع البيان للطبري١٣/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/ ٢٩٤.

يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ ﴾ [يوسف: ٤٩]، فأيام الله هي التي تجلّى فيها على عباده بالنصر والتأييد لهم على أعدائهم.

والأرجح عندي والله أعلم الرأي الأول، يؤكد ذلك ما تصدى له الرسول عليه من التذكير بكل من السراء والضراء مما جرى عليهم وعلى غيرهم، والمعنى بناء عليه: ذكِّرهم وعظهم بنعم الله تعالى وبلائه عليهم وعلى من سبقهم من الأمم، أي: عظهم بها فيه الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد (١). والله أعلم.

وأيام الله تعالى في حق قوم موسى عليه السلام منها: ما أيام محنة وشدة وبلاء، وهي الأيام كانوا فيها تحت سطوة فرعون وبطشه وقهره.

ومنها: ما كانت راحة ونعمة ورخاء كأيام إهلاك فرعون، وإنزال المن والسلوى وفلق البحر وتظليل الغمام.

وعبر عنها بالأيام؛ لقلتها، ومن ثم كان يقول الناس: (كانت لنا أيام).

وفي الآية الكريمة التفات من المتكلم في ﴿أَرْسَلْنَا ﴾ و﴿بِتَايَكِيْنَا ﴾ وإبنايَكِيْنَا ﴾ إلى الغائب في ﴿بِأَيَكِمِ اللَّهِ ﴾ حيث كان الظاهر أن يقال: وذكرهم بآياتي.

وفي الالتفات إيذان بفخامة شأن الأيام، والإشعار بعدم اختصاص ما فيها من المعاملة بموسى عليه السلام وقومه كما توهمه الإضافة إلى ضمير المتكلم في قوله: ﴿أَنَ أَخُورِجُ قَوْمَكَ ﴾(٢).

<sup>(</sup>۱) يراجع: إرشاد العقل السليم ٥/ ٣٣، ويراجع في تفسير قوله تعالى: ﴿أَيَّامَ اللهِ ﴾ وترجيح ما اخترناه كتاب اللباب في علوم الكتاب ١١/ ٣٤٠-٣٤١، وزهرة التفاسير للإمام محمد أبي زهرة ٨/ ٣٩٠-٣٩٦، وإعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين الدرويش ١٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: إرشاد العقل السليم ٥/ ٣٣.

واكتفى بذكر الأيام عن النعمة والمحنة ووقائع الله تعالى في الأمم السالفة؛ لأنها كانت معلومة عند بني إسرائيل، وفي هذا إيجاز تطلّبه علم السامع بالمراد.

والواقع أن الأيام كلها أيام الله، ولكن المقصود هنا تذكيرهم بالأيام التي يظهر فيها للناس أو لجماعة منهم أمر بارز أو خارق بالنعمة والنقمة، والعرب يعبرون عن الشدة باليوم، فيذكرون الحدث وينسبونه إلى زمانه، كقولهم: «نهاره صائم، وليله قائم، ومكر الليل»، وهذا من باب المجاز العقلي بعلاقته الزمانية.

#### الموعظة الحسنة:

تأمل كيف ذكر الله تعالى لهما طغيان فرعون، وعلى الرغم من ذلك أمرهما بأن يقولا له قولاً ليناً مرقِّقاً!!

دخل رجل على المأمون يعظه، فأغلظ له القول، فقال المأمون معاتباً: لقد أمر الله موسى وهو خير منك أن يذهب إلى فرعون وهو شر مني يدعوه ﴿ فَقُولَا لَهُ مُوَلِّا لَيْنَا لَعَلَهُ مُ يَتَذَكَّرُ أُو يَغْشَىٰ ﴾ (١) ، فانقلب الواعظ موعوظاً والموعوظ واعظاً.

<sup>(</sup>١) تراجع القصة في كتاب (إحياء علوم الدين \_ كتاب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر \_ باب: آداب المحتسب) ٢/ 200 طبعة دار الفجر للتراث، القاهرة.

فالتلطف في الدعوة من أقوى الأساليب لإنجاحها، وهكذا كان أسلوب رسول الله على والمصلحين من أصحابه والدعاة إلى يومنا هذا، فالله مدح نبيه على بالرحمة واللطف واللين، فقال سبحانه: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ القَلْبِ وَاللّهُ فَعَلَى الدعاة الكرام ألا يقتصروا على أسلوب واحد، وألا يجنحوا إلى طريقة بعينها في الدعوة حتى لا يملهم الناس، ولئلا يفقدوا التأثير فيهم.

# عالمية الإسلام:

ودع عنك هذا، وعد معي سريعاً إلى الآية الكريمة حيث تجد تشابهاً في نسق التعبير بين صيغة الأمر الإلهي الصادرة لرسولنا محمد على وبين صيغة الأمر الإلهي الصادرة لموسى عليه السلام ففي الآية الأولى خوطب النبي محمد عليه بقول ربه: ﴿لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾، وفي الآية الخامسة خوطب موسى عليه السلام بقوله تعالى: ﴿أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِن ٱلظُّلُمَنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾، فالأمر الإلهي الواقع بإخراج الناس كلهم من الظلمات إلى النور دليل - كما قلنا من قبل - على عالمية الرسالة المحمدية.

والأمر في الموضع الثاني لإخراج قوم موسى من الظلمات إلى النور، وهذا دليل على خصوصية الدعوة، ولكن تبقى غاية الرسالات كلها واحدة وهي إخراج الناس من براثن الشرك والكفر والجهل والضلال إلى نور التوحيد والإيمان والهدى؛ لذا تكرر قوله تعالى: ﴿مِرَ الظُّلُمُتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ تأكيداً على هذا المعنى.

وفي الآية الأولى ذكر القيد: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ بعد أن أسند الإخراج من الظلمات إلى النور إلى الرسول ﷺ ولم يذكر هذا في خطاب موسى عليه السلام اكتفاء بها ذكر في الآية الأولى، بيانُ ذلك أنه إذا كان النبي ﷺ لا يملك هداية قلوب الناس وهو خير

خلق الله تعالى قاطبة، وخيرة رسله الكرام عليهم السلام، فمن باب أولى ألا يملكها موسى عليه السلام؛ لذا لم يذكر قوله تعالى: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ في الموضع الثاني. والله أعلم.

والمراد باسم الإشارة في قوله تعالى: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ ﴾، «التذكير بآيات الله وأيامه أو التذكير بنعمه وبلائه أو بمجموع الأمرين»(١).

ومعنى قوله: ﴿لَآيَنَتِ لِّكُلِّ صَلَبَادٍ شَكُورٍ ﴾ أي: في التذكير بها ذُكر لدلالات عظيمة دالة على التوحيد وكهال القدرة الإلهية لكلِّ صبّار في الضراء والعسر والضيق، شكور على السراء والنعمة وأيام الرخاء.

وخص الصبّار الشكور بالذكر؛ لأن فائدة الانتفاع بالتذكير بها ذكر من آيات الله ونعمه وبلائه إنها تعود على من اتصفوا بهذين الوصفين أكثر من غيرهما.

وخُصَّ هذان الوصفان أيضاً؛ للإشارة إلى أنها ملاك الإيهان وعنوان المؤمن الدال على ما في باطنه.

وقدم الصبّار على الشكور، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَـٰتِ لِـكُلِّ صَـَبَّادٍ شَكُورٍ ﴾؛ لكون الشكر عاقبة الصبر، ولأن الصبر مفتاح الفرج المقتضي للشكر (٢).

# أنواع الصابرين على بلاء الله تعالى:

وقيل: الصابرون على بلاء الله ثلاثة أنواع: متصبر، وصابر، وصبّار.

<sup>(</sup>١) ومعنى كون التذكير ظرفاً لأيام الله تعالى أو في الأيام نفسها كونه مناطاً لظهورها، كما قال الألوسي. انظر: روح المعاني ١٣/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح القدير ٣/ ٩٨، وروح المعاني ١٨٣/١٨٣-١٨٤.

ومن الفروق اللغوية بين تلك الألفاظ:

أن (المتصبر) يطلق على من يتكلف الصرر.

و(الصبور) للقوي على الصبر.

و(الصابر) للمتلبس بالصبر.

# التعبير بصيغتي المبالغة «فَعَّال وفعول»:

وفي التعبير بصيغتي المبالغة «فَعَال وفعول» في قوله تعالى: ﴿ صَحَبَّارِ شَكُورِ ﴾ إشارة إلى أن سنته سبحانه جرت بأنه إنها ينصر أولياءه بعد طول الامتحان بعظيم البلاء؛ ليتبين الصادق من الكاذب، وذلك أنه لا شيء أشق على النفوس من مفارقة المألوف لاسيها أن كان دِيناً درج عليه الأسلاف(١).

وقد دلت صيغة فعَّال في (صَبَّار) على تكرار الفعل أي الصبر، وعلى هذا جاءت المهن، فقيل: نجَّار وحدَّاد ونحَّاس؛ لتكرر الأفعال فيها يومياً.

أما صيغة فعول في (شكور) فتفيد القوة على الفعل أي الشكر. والله أعلم

والشكر ثلاثة أضرب: شكر اللسان، وشكر القلب، وشكر الجوارح، والمتصفون بالشكر على الوجه الأكمل قليل، لذلك قال سبحانه: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ السانة الارام بالشكر إلا نوحاً عليه السلام حيث قال سبحانه فيه ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ وإبراهيم عليه السلام حيث وصفه بقوله: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً بقوله: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ \* شَاكِرًا لِأَنْعُمِةً بقوله: ﴿ إِنَّ إِنْ إِنْ مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [النحل: ١٢٠-١٢١] وإن كان الأنبياء بالضرورة

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ٤ / ١٧٠، ١٧١.

شاكرين ولنعد إلى قوله تعالى: ﴿لِّكُلِّ صَكَّبَادٍ شَكُورٍ ﴾ أي: لكل كثير الصبر على امتحان الله له وبلائه ولكل كثير الشكر لنعمه سبحانه.

والوصفان بناء على هذا المعنى لموصوفين. وقيل: المراد أن في ذلك لآيات لكل مؤمن كثير الصبر، كثير الشكر، وعليه فالجملة كناية عن موصوف وهو المؤمن. ولتحقيق المعنى في الجملة السابقة كان التأكيد بـ إن و «اللام».

# سر ترادف الصفتين ﴿ صَالَبُادِ شَكُودٍ ﴾ من غير الواو:

وجاء ترادف الصفتين ﴿ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ من غير الواو، حيث لم يقل: لكل صبار وشكور، للإشارة إلى اجتهاع هاتين الصفتين في كل مؤمن ينتفع بالتذكير بآيات الله وبنعمه وبلائه، وكأنها صفة واحدة. تأمل تتابع الصفات وترادفها في آية أخرى في قوله تعالى: ﴿ التَّنَيْبُونَ الْعَكِيدُونَ الْمَحْرُونِ وَالْتَاهُونَ الْمَحْرُونِ وَالْتَاهُونَ عَنِ الْمُنْكِدُونَ الْرَّكِعُونَ الْرَحْوَدُ الْرَحْوُدُ وَالْتَاهُونَ عَنِ الْمُنْتِ وَالْمَعْرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَالنّاهُونَ عَنِ الْمُنْتِ وَالْمَعْرُونَ لِلْمُورِيَ وَالْتَاهُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ الل

ما ذكرته لك الآن هو بيان للمعنى عند ترادف الصفات من دون العطف بالواو، وعند إثباتها فتأمل ذلك.

<sup>(</sup>١) راجع: الكشاف ١/ ٢٦٣، ودلالات التراكيب، للدكتور محمد محمد أبو موسى ص٧٨١.

#### ابتلاء عظيم:

وتبين الآية الثانية امتثال موسى عليه السلام لأمر ربه حيث أخذ يذكر قومه بنعم الله عليهم، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَبَكُ مَنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾.

و ﴿إِذْ ﴾ ظرف منصوب على المفعولية، والتقدير: واذكر لقومك يا محمد إذ قال موسى لقومه.... يذكّر موسى عليه السلام قومه بنعمة عظيمة من نعم الله عليهم وهي نعمة النجاة من بطش آل فرعون وظلمهم وطغيانهم وعنتهم فقد لاقى بنو إسرائيل أشد أنواع العذاب وأقساه على يد فرعون وآله، وموسى عليه السلام يذكر قومه بنعمة الله عليهم بخلاصهم من هذا الابتلاء العظيم، ويقول لهم:

اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من فرعون وآله، فقد كانوا يسومونكم أشد العذاب، أي: يوالون به ويتابعونه فلا ينقطع عنكم، ويكلفونكم من الأعمال الشاقة ما لا تطيقون مع الاستعباد والقهر والإذلال، واذكروا إذ كانوا يذبحون أبناءكم خوفاً من ظهور ولد يطيح بملك فرعون، وكانوا يتركون نساءكم أحياء ذليلات ويذبحون أولادكم خوفاً من زيادة عددكم، وتعاظم قوتكم.

إن إنجاء الله لكم من ذلك القهر والاستعباد والذل والهوان، أو إن المحنة العظيمة والمشقة الشديدة من العذاب المتقدم، أو هما معاً، ابتلاء عظيم واختبار شديد من ربكم لكم لينظر هل تعتبرون أم لا؟ هذا هو معنى الآية الكريمة.

إن الابتلاء لا يكون بالنقمة فقط، وإنها يكون بالنعمة أو النقمة أو بهها معاً، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥] فالنعمة تحتاج إلى صبر وهي اختبار، وكذلك النقمة، والمهم أن التذكير بذلك واجب الدعاة دائهاً لئلا يقنط

المبتلون بالنقمة، ولئلا يطغى المبتلون بالنعمة. إن المُبتلي هو الله تعالى، وهو سبحانه يجازي عباده الصابرين خير الجزاء.

و ﴿إِذَ ﴾ ظرف منصوب بفعل محذوف تقديره: اذكر إذ قال موسى... والمخاطب النبي محمد على الذي أُمر بأن يذكر لقومه شاهداً من شواهد ابتلاء المظلومين أو نعمة الله عليهم بإنقاذهم من الظالمين، فأُمر على أن يحكي لقومه قول موسى عليه السلام لقومه.

وقوله المذكور لقومه كان بعد أن أنجاهم الله من فرعون وآله، وأضيفت النعمة إلى لفظ الجلالة لتفخيمها وتعظيمها، و(إذ) في قوله تعالى: ﴿إِذَ أَنِحَمَكُم مِّنَ مَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ ظرف للنعمة والتقدير: اذكروا إنعامه عليكم وقت إنجائكم من آل فرعون، هذا إن جُعلت النعمة مصدراً، أما إذا جعلت الله فالظرف (إذ) متعلق بمحذوف وقع حالاً، والتقدير: اذكروا نعمة الله مستقرة عليكم وقت إنجائه إياكم من آل فرعون.

ويجوز أيضاً أن يكون الظرف بدل اشتهال من قوله تعالى: ﴿ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ﴾، والتقدير: اذكروا وقت إنجائكم (١). وعلى كل فالمراد بالنعمة الإنعام، «وعبر بالنعمة عن الإنعام حثاً على الاستدلال بالأثر على المؤثر »(٢).

# جزاء الأعوان:

والمراد بآل فرعون أشياعه وأتباعه ونصراؤه ومستشاروه ومعاونوه على الشر، وقد لحظنا أن فرعون عندما يذكر في كثير من الآيات التي تنبئ عن ظلمه وطغيانه فإنه يذكر معه ملؤه أو آله أو ما يدل على المشايعين له، إنها بطانة السوء التي تزين للحاكم

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ٢ / ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢)) نظم الدرر ٤ / ١٧١.

الفساد، وتعينه على الظلم، وتشوه له الحقائق، وتقلب الحق باطلاً، والباطل حقاً؛ لذا فإن هؤلاء مشاركون له في الإثم، مشتركون معه يوم القيامة في العذاب.

اقرأ قول ربك: ﴿وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ \* ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ شُوّءُ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٥-٤٦] هذا هو جزاء الأعوان والأذناب وأصحاب الأبواق الذين يحللون الحرام، ويحرمون الحلال للحاكم، جزاؤهم ﴿أَشَدَ ٱلْعَذَابِ ﴾ والعياذ بالله، فإذا كان هذا هو جزاء الآل والملأ، فإبالك بجزاء فرعون؟!

إن من توفيق الله للحاكم أن يهيئ له بطانة صالحة تبصره بالحق وتعينه على الحكم بالعدل بين الرعية، ويجب على كل حاكم أن يتخير من يساعده على ذلك.

#### تعذیب جسدی ونفسی:

ولنعد إلى الآية الكريمة ﴿يَسُومُونَكُمُ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ فأصل السَّوْم - كما قال الراغب الأصفهاني -: الذهاب في ابتغاء الشيء، فهو لفظ لمعنى مركب من الذهاب والابتغاء (١)، ومن شواهد استعماله في معنى الذهاب قولهم: سامت الإبل فهي سائمة، ومن شواهد استعماله في معنى الابتغاء قوله تعالى: ﴿يَسُومُونَكُمُ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ أي: يولونكم على سبيل الاستهانة والذلة والقهر سوء العذاب.

والسوء مصدر (ساء)، والمراد به استعباد بني إسرائيل، أو استعمالهم في الأعمال الشاقة التي لا يطيقونها، أو المراد به جنس العذاب الشديد من تعذيب جسدي أو نفسي أو هما معاً.

وقوله تعالى: ﴿وَيُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُم ﴾ أي: أبناءكم المولودين، فهذا لون آخر من

<sup>(</sup>١) انظر: مادة (رغب) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني.

ألوان العذاب، وإنها فعل فرعون وآله ذلك ببني إسرائيل؛ لأن فرعون رأى في المنام أو نبّاه الكهنة بأنه سيولد من بني إسرائيل من يطيح بملكه، فأعملوا سيوفهم في رقاب أبناء بني إسرائيل اجتهاداً منهم في عدم حصول ذلك، ولكن هيهات هيهات لهم، فها هو ذا موسى عليه السلام يُربّى في بيت فرعون، وتحت رعايته، وأمام عينيه ويشب ويكبر حتى يدعوه إلى عبادة الله الواحد الأحد.

فقد سَخَّر الله فرعون عدو موسى وقومه ليرعاه، ثم يكون بعد ذلك هلاكه على يد موسى بإذن الله تعالى، واقرأ قول فرعون لموسى كها حكاه القرآن: ﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنَ عُمْرِكَ سِنِينَ \* وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴾ والشعراء ١٨ - ١٩].

إنها عناية الله التي تحفظ عباده الصالحين، وصدق قول الشاعر:

وإذا العناية لاحظتك عيونها نَمْ، فالمخـاوف كلهـنَّ أمـانُ

وأومأت صيغة التكثير أو التضعيف في ﴿يُذَبِحُونَ ﴾ إلى الـمبالغة في التذبيح والإكثار منه، وكان من الممكن أن يقال: (ويَذْبحون أبناءكم) بالتخفيف لو لا إرادة هذا المعنى. والله أعلم بمراده.

وقال: ﴿أَبْنَآءَكُمْ ﴾ ولم يقل: «أولادكم»؛ لأن لفظ الأبناء يطلق على الأولاد الذكور، أما لفظ الأولاد فيطلق على الذكور والإناث معاً، ولو قيل: (ويذبحون أولادكم) لكان مناقضاً للواقع، ولقوله بعده: ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ أي: يبقونهن في الحياة، وهذا يدل على دقة التعبير القرآني.

وعُبِّر عن قتل الأبناء هنا بالذبح؛ «للإشارة إلى أنهم فعلوا ذلك \_ أي: آل فرعون \_ وهم \_ أي بني إسرائيل \_ آمنون سالمون غير ثائرين ولا ناقمين، فهم في غير اندفاعة

ثورة، ولكن في أمن ودعة، يأتون إلى الطفل في حجر أمه أو بين لداته ويذبحونه ذبحاً، وحسبك أن تعلم أن أم موسى رضيت \_ بإلهام من الله \_ أن تلقيه في اليم مع رجاء الله تعالى عن أن يُذبح بين يديها»(١).

وقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾، أي: يطلبون حياة نسائكم وبقاءهن، فالصيغة للطلب، وآل فرعون لم يطلبوا حياة نساء بني إسرائيل إلا ليتخذوهن إماء، وليستمتعوا بهن، وهذا عذاب نفسي ما بعده عذاب للرجال ذوي النخوة والمروءة.

#### استحضار الماضي:

ولنتأمل ثانية كيف عُبر عن تلك المشاهد والأحداث الماضية بصيغة المضارع في قوله: ﴿يَسُومُونَكُمْ ﴾ و﴿يُدَبِّعُونَ ﴾ و﴿وَيَسُتَحْيُونَ ﴾، فتلك الأحداث قد وقعت وانتهت بدلالة قول موسى عليه السلام ﴿أَذَكُرُوا ﴾ أي: تذكروا، فمقولته أو تذكيره قومه كان \_ كما قلنا \_ بعد إنجاء الله تعالى لهم من فرعون وآله، والتعبير بالأفعال المضارعة \_ التي وقعت أحوالاً من قوله: ﴿ وَالْ فِرْعَوْنَ ﴾ أو من ضمير المخاطبين ﴿أَنِحَنَكُم ﴾ أو منها جميعاً \_ فيه استحضار للأحداث الماضية ولتلك الابتلاءات التي وقعت لبني إسرائيل وإبرازها لهم، وكأنها تحدث وقت قول موسى لهم لشناعتها ولفظاعتها وقسوتها؛ وفي هذا أيضاً تذكير لهم بالمنة الكبرى عليهم من الله تعالى بإنجائهم مما ابتلوا به، إذن في التعبير بالمضارع استجاشة لمشاعر قومه، وتحريك لدوافع شكر الله، والله أعلم.

# دلالة اسم الإشارة للبعيد:

واسم الإشارة في قوله تعالى ﴿وَفِى ذَلِكُم ﴾ يقصد به ألوان العذاب المتقدم في الآية، أو الإنجاء من هذا العذاب، أو هما معاً، واستخدم اسم الإشارة للبعيد للدلالة

<sup>(</sup>١) زهرة التفاسير ٨/ ٣٩٩٣.

على شدة العذاب أو عظمة الإنجاء، وأُكِّد هذا بوصف البلاء بأنه عظيم، والمقصود بالبلاء أي الابتلاء والاختبار في قوله تعالى: ﴿ بَلاَّةٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ العذاب الذي لاقاه بنو إسرائيل، وبناء عليه فالابتلاء هنا ابتلاء بالمحنة، أو المقصود الإنجاء من ذلكم العذاب، أي التذكير بنعمة الأمن، وعليه فالابتلاء هو ابتلاء بالنعمة.

وقلنا من قبل: إن الابتلاء يكون بالنعمة كما يكون بالنقمة، ومن شواهده قوله تعالى: ﴿وَبَكُونَنَهُم بِٱلْحُسَنَتِوَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨] والمراد بالحسنات والسيئات: الرخاء والشدة، والعافية والبلاء. والأنسب لمقام الآية وصدرها المعنى الأول، أي: الإنجاء من العذاب وتذبيح الأطفال الأبناء واستحياء النساء. والله أعلم.

# كيف تنسب أفعال آل فرعون الفظيعة إلى الله تعالى؟

وقد يسأل سائل فيقول: كيف تنسب أفعال آل فرعون الفظيعة إلى الله تعالى؟ والإجابة: أنه جاز هذا باعتبار أنه سبحانه خالق البلاء، فنسبته إليه سبحانه من حيث الخلق، أو باعتبار إقداره سبحانه وتمكينه فرعون وآله من قوم موسى ليفعلوا بهم ما فعلوا من صنوف العذاب والتنكيل، فكان كالصادر من الله تعالى، وقد تقاطعني وتعترض على الشق الثاني من الإجابة وتقول لي: وكيف يُخِلي الله تعالى آل فرعون لفعل ذلك، ولم يمنعهم - وهم أفسد أهل الأرض حينئذ - من فعل ما فعلوا بقوم موسى الذين آمنوا به؟!! ولماذا لم يلطف الله ببني إسرائيل ابتداء فيمنع إلحاق ذلكم العذاب العظيم بهم؟

#### ابتلاء المؤمنين:

وأردُّ على سؤالك بسؤال: لماذا مكّن الله المشركين من إيذاء النبي عَلَيْهُ وهو خير خلق الله قاطبة؟ أو لم تكسر رباعيته؟ أو لم تسل الدماء الشريفة منه عَلَيْهُ؟ أو لم يوضع سلا الجزور فوق ظهره وهو ساجد؟ أو لم توضع الأشواك أمام بيته؟! أو لم يكد يخنقه

أحد المشركين بثوبه حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخلّصه؟! ألم يُسَب؟! ألم يعذب أصحابه في بداية الدعوة بشتى صنوف العذاب؟

ثم أسأل معك: ولماذا هذا التمكين الآن لأفسد أهل الأرض في زماننا؟ ولماذا يخلي الله تعالى لهم ليعيثوا في الأرض فساداً، قتلاً وتذبيحاً وطرداً وسجناً وتعذيباً لعباده الموحدين المؤمنين؟!!

أرد على هذا كله فأقول: إن هذا من باب سُنَّة الله تعالى في خلقه، إنه إمهال للظالم وليس إهمالاً له، حتى إذا أخذه أخذاً شديداً لم يفلته. وفيه أيضاً تسجيل على الظالم بأفعاله التي يستحق عليها ما أعد له من سوء العذاب، وشدة الحساب، ومن جانب آخر فإن إمهال الظالم أو التمكين المؤقت له فيه تمحيص لجماعة المؤمنين، وصقل لنفوس قافلة الإيمان، وتنقية لصفوفهم من المنافقين، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليكون استحقاقهم الأجر العظيم على الابتلاء بالنقمة عن جدارة، والله تعالى هو القائل: هو المَن عُم الله المنافقين هو القائل: هو المنافقين هو القائل: الله المنافقين هو القائل: المنافقين الله المنافقين هو القائل: المنافقين الله المنافقين هو القائل:

وقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثُلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن فَبْلِكُمْ مَشَلُ اللّهِ مَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

بَكَآءٌ مِن رَّيِكُمُ عَظِيمٌ ﴾، لأن هذا الوصف بها يدل عليه من معاني التربية والإصلاح والرعاية والعناية والتدبير يومئ إلى تلك الحكمة، ألا وهي أن ابتلاء المؤمن خير له(١).

(١) وأضيف وجها آخر إلى حكمة ابتلاء الله المستضعفين بالظالمين، وهو وجوب السعي للخلاص من الظلم، وبذل الجهد لإزالة الظلم ورفع الضرر، والسعي لتوفير الكرامة التي جعلها الله للإنسان الذي خلقه الله وكرّمه، ولنيل هذه الغاية السامية لا بد من بذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الحرية والرفاه، ودفع القهر والإذلال الذي قد يسعى لفرضه أعداء الإنسانية والقيم والأخلاق، فطريق الخلاص ليس مفروشاً بالورود، ولا بد من إصلاح الذات والنفس أولاً كما قال تعالى: ﴿ وَكُولُ مَا يِقَوْمِ حَقَّى يُعَيِّرُ مَا يِقَوْمِ حَقَّى يُعَيِّرُ أَما يِأَنفُسِمٍ ﴿ [الرعد: ١١] وثمن الخلاص من الذل، وكسر القيود باهظ، ولم تنل أمة حريتها وكرامتها إلا بعد تضحيات جسام، ونضال طويل.

وليس من الصبر في شيء الاستسلام للذل والهوان والطغيان، ولا يرضى عاقل بالرضوخ لمن سلب أرضه وعرضه وسفك دمه وقهره؟ وأن يحتمل الهوان والنكال بزعم أن ذلك من الصبر؟! كلا إن هذا الصبر مذموم، بل لا يسمى صبراً، إنه ذل واستكانة؛ فالصبر المأجور الممدوح والمشكور هو احتمال العذاب، وتحمل المشاق بلا تضعضع، ولا هزيمة روحية، واستمرار العزم على الخلاص، والتصميم على المقاومة، والاستعداد للوقوف في وجه الظلم والطغيان إنه صبر لا يقهره سوط الجلاد، ولا يهزم إرادته معتد، والصبر المشكور على البلاء والعذاب يزيد صاحبه إرادة فولاذية وعزماً على المقاومة، ويزيد صاحبه شموخاً وعظمة وكبرياء حتى وهو في أقسى حالات العذاب البدني، فهذا العذاب إن نال من جسده فإنه أبداً لا ينال من روحه وعزيمته وتماسكه، وما مواقف بلال وسمية رضي الله عنها وغيرهما من الصحابة الكرام إلا خير شاهد على ما نقول. وما زالت قوافل الشامخين الصابرين تتلألاً وتتواصل إلى يومنا هذا. ندعو الله أن يجعلنا من الصابرين الشاكرين.

فلا تيأسوا فالنصر قادم بإذن الله، ولا بد بعد طول الليل من انبلاج الفجر، وانبثاق النور، فالمؤمن عزيز لأن عزته مستمدة من إسلامه ﴿وَيِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [المنافقون: ٨] وإن كان للباطل جولة فإن للحق وأهله صولات وجولات بإذن الله ﴿وَلَنْ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَنْفِينَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١].

وبقي أن أشير إلى أن الابتلاء أو الاختبار من الله تعالى لعباده إنها هو لإقامة الحجة لهم أو عليهم؛ لأن هذا الابتلاء أو الكشف به لن يزيد أو يضيف إلى علمه سبحانه شيئاً؛ لأنه هو السميع البصير، العليم بخفايا النفوس ودقائق الأمور، والله أعلم بمراده والحمد لله رب العالمين.

## موازنة بين آيات متشابهات:

ويتبقى لي هنا بيان أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الآية وبين آيتي البقرة والأعراف، وإليك الآيات الكريمات حسب ترتيبها المصحفي:

قِال تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجَنَّ نَكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓهَ ٱلْعَلَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسُتَحْيُونَ فِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَآءٌ مِن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٤٩].

﴿ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْتَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَلِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ وَفِي ذَلِكُم بَلَاً مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [الأعراف: ١٤١].

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنِحَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاّ يُمِن رَّيِكُمْ عَظِيمٌ ﴾ [ابراهيم: ٦].

والملحوظ في الآيات الثلاث وحدة الموضوع، وهو الامتنان على بني إسرائيل بنعمة الإنجاء من بطش آل فرعون، ولكن تطرح هنا ثلاثة تساؤلات:

أولها: لماذا قيل في البقرة بالتضعيف: ﴿نَجَيَّنَكُم ﴾ وفي الأعراف وإبراهيم من دون تضعيف في قوله ﴿أَنجَيَّنَكُم ﴾ و﴿أَنجَنكُم ﴾؟

ثانيها: لماذا قيل في البقرة وإبراهيم ﴿يُذَبِّحُونَ ﴾ وفي الأعراف ﴿يُقَنِّلُونَ ﴾؟

ثالثها: لماذا قيل: ﴿يُذَبِّحُونَ ﴾ في البقرة و ﴿يُقَبِّلُونَ ﴾ في الأعراف بسقوط حرف العطف الواو، وثبوته في إبراهيم حيث قيل: ﴿وَيُدَبِّحُونَ ﴾ على الرغم من أن القصة واحدة؟

والإجابة عن السؤال الأول: نجد أن سياق الآية في سورة البقرة سياق تعداد لنعم الله تعالى وآلائه على بني إسرائيل، حيث ذكر نجاتهم من آل فرعون، وفَرْق البحر بهم، ونجاتهم وهلاك فرعون وآله بالغرق، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٠]، ثم ذكر سبحانه عفوه عنهم في عبادة العجل كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ \* ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ \* [البقرة: ٥١-٥١]، وذكر توبته عليهم وبعثهم من بعد موتهم عند مطلبهم الرؤية وتظليلهم بالغمام، وإنزال المن والسلوي، وهذا يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ زَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ \* ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ \* وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٥٥-٥٧]. إذن تلحظ في البقرة تعدد التذكير بالنعم؛ ليرتدع القوم عن المخالفة والعناد، وهذا التعدد يناسبه التضعيف الدال على الكثرة. ولو قيل هنا: ﴿ وَإِذْ أَنِحَيَّنَكُم ﴾ لما أنبأ عن تلك الكثرة، ولا ناسب المقصود مما ذكر، كما كان في إيثار التضعيف في ﴿ نَجَيَّنَكُم ﴾ مناسبةٌ، أي تشاكلٌ لفظي مع التضعيف في قوله بعده: ﴿ يُذَبِّحُونَ ﴾، بجانب مناسبة المعنى في دلالة التضعيف في ﴿يُذَبِّحُونَ ﴾ على التكرار والكثرة، ولو قيل هنا: ﴿أَنِحَيُّنَكُم ﴾ لما ناسب ما بعده لفظاً. والله أعلم.

إذن نوجز لك علة التضعيف في ﴿ بَعَيَّنَكُم ﴾ في البقرة فنقول: إنه لما كان

المقصود في سورة البقرة تعداد وجوه المنّ والإنعام على قوم موسى وتواليه؛ لبيان فظاعة جحودهم، وشنيع مرتكبهم بما فعلوه من مخالفات مهلكة في مقابلة ذلك الإنعام بالكفر والنكران والجحود كان تضعيف الفعل هو الملائم لهذا المعني. ولا تجد هذا التفصيل والتعداد في سورتي الأعراف وإبراهيم؛ لذا كان من المناسب ذكر الفعل فيهما غير مُضَعّف العين. وقيل في بيان العلة السابقة: إنه لم يذكر في سورة البقرة شيء من أحوال بني إسرائيل مع فرعون وآله إلا الآية المذكورة؛ لذا كان من الملائم ذكر «نجَّى» بتضعيف العين في الفعل لما فيه مكث وتمهل، أو بعبارة أخرى: أنه لم يوجد في سياق سورة البقرة تفصيل لمعاناة قوم موسى وأحوالهم مع فرعون وآله والمجتمع الذي يعيشون فيه، وهذا لا يستدعي الإسراع في إنجائهم؛ لذا كان من الملائم ذكر صيغة التضعيف التي تدل على التريث والتمهل في الإنجاء، ولما كان سياق آية سورة الأعراف فيه إطالة وتفصيل لمعاناة قوم موسى ابتداءً من الآية الرابعة بعد المئة إلى الآية الحادية والأربعين بعد المئة. فقد وصلت معاناة قوم موسى إلى ذروتها حتى قالوا لموسى عليه السلام: ﴿ قَالُواً أُوذِينَا مِن قَـَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِك عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٩] فتلك المعاناة الطويلة، والحال المتوترة، ورجاء موسى عليه السلام بالنصر والاستخلاف في الأرض كما يدل عليه ﴿عَسَىٰ ﴾ هذا كله اقتضى استعمال الصيغة التي تدل على الإسراع في إنجائهم فقال: «أنجى»، لأن الوقت وحالة القوم النفسية لم يعودا يتحملان إرجاء النجاة.

ولما جُعِل العذاب في سورة إبراهيم لوناً آخر من ألوان العذاب، فزاد بذلك على العذاب المذكور في سورة البقرة، حيث عُطِف تذبيح الأبناء على سوء العذاب في آية إبراهيم بخلافه في سورة البقرة، فكان ذلك دلالة على الزيادة في العذاب مما اقتضى الإسراع في الإنجاء كما ذكر في آية الأعراف.

وهذا رأي وجيه جداً يعتمد على استقراء سياق استعمال الفعلين «نجَّى» و «أنجي» في القرآن الكريم حيث استخلص أن لغة القرآن كثيراً ما تستعمل «نجَّى» للتريث والتمهل في التنجية، وتستعمل «أنجى» للإسراع في الإنقاذ والإغاثة والتخليص من الشدة والكرب.

ومما ذكره صاحب هذا الرأي للتدليل على صحة استتاجه \_ وهو صحيح إن شاء الله \_ قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجَنَّ نَكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ الله \_ قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَنَكُمُ مَوْنَ فِينَا يَكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَنَكُمُ وَكِينَ الله عَلَيْ مُ الله وَيَعُونَ فِي ذَالِكُم بَ لَآءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ \* وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَدُ نَظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٤٩ - ٥٠] فإنه ليا كانت النجاة من البحر لم تستغرق وقتاً طويلاً ولا مُكثاً استعمل «أنجى». بخلاف البقاء مع آل فرعون فإنه استغرق وقتاً طويلاً ومكثاً فاستعمل له «نجّى» (١٠).

وأضيف وجها ثالثاً لتضعيف الفعل «نجّى» في البقرة، وهو أنه سبحانه لما ذكر فيها عدداً من جنايات بني إسرائيل ناسبه الإبطاء أو التمهل في إنجائهم من بطش آل فرعون عقاباً لهم، وهذا المعنى يناسبه التضعيف، أما في سياق آية سورة الأعراف فلم تذكر تفاصيل جرائم بني إسرائيل وجناياتهم كها ذكرت في سورة البقرة، كها خلت سورة إبراهيم من ذلك؛ لذا كان من الملائم الإسراع في إنجائهم مما ابتلوا به، والله اعلم بمراده، وأعوذ به من الزلل.

والإجابة عن السؤال الثاني: أنه قيل أولاً في سورة البقرة: ﴿ يُذَبِحُونَ ﴾؛ لأن الذبح منبئ عن القتل وصفته، وأصله شَقُّ حَلْق الحيوانات، وأما القتل فيدل على إعدام الحياة على العموم، وأصله: إزالة الروح عن الجسد، كالموت، لكن إذا اعْتُبر بفعل المتولي، أي

<sup>(</sup>١) انظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي ص٧٠-٧٧.

وأضيف وجها آخر في دلالة التعبير بالقتل دون الذبح في الأعراف فأقول: إذا كان في التعبير عن قتل الأبناء بالذبح في آيتي البقرة وإبراهيم إيهاء إلى أن قوم موسى فُعِل بهم ذلك وهم سالمون غير ثائرين، وفي غير اندفاعة ثورة، فإن التعبير بالتقتيل في سورة الأعراف فيه إلماح وإشارة إلى ظهور حركة تمرد وشغب من القوم، بدلالة سياق الآية نفسها في سورة الأعراف كما شرحنا من قبل، ففيها تفصيل وإطالة في بيان أحوالهم المتردية مع فرعون وقومه، ولعل هذا ما دفعهم إلى التمرد والاحتجاج مما دفع ألى فرعون إلى الإسراع بإزهاق أرواح أبنائهم المولودين، فلذا كان من الملائم التعبير بالقعل إشارة إلى الحركة الحثيثة، والسعي الدؤوب من الفتل، وكأنك تلمح في التعبير بالفعل إشارة إلى الجركة الحثيثة، والسعي الدؤوب من ال فرعون لزهق أرواح أبناء المتمردين لوأد الفتنة في مهدها، ومما يؤيد كلامي التعبير في الأعراف بـ ﴿أَبَيْنَكُمُ ﴾ الذي يدل على الإسراع في الإنجاء والتخليص من المحنة؛ لأن حالتهم قد بلغت الذروة في السوء، فلم يعد الوقت يحتمل الإرجاء بعد أن اشتد طيش عقول آل فرعون، ولعل هذا سر استعمال الفعل «أنجى» أيضاً. إذن أستطيع القول بأن التعبير بالتذبيح في البقرة وإبراهيم أعطانا صورة لإمعان آل فرعون في إعمال القول بأن التعبير بالتذبيح في البقرة وإبراهيم أعطانا صورة لإمعان آل فرعون في إعمال

<sup>(</sup>١) انظر: ملاك التأويل للغرناطي ص٥٥.

سيوفهم في رقاب قوم موسى، أما التعبير بالقتل فأعطانا أو أرانا صورة أخرى من المشهد وهو الإزهاق السريع لأرواح أبناء بني إسرائيل، بل ولبعض آبائهم. والله أعلى وأعلم بمراده.

### كمال الاتصال:

أما الإجابة عن السؤال الثالث فإننا نقول: إن حذف الواو قبل ﴿يُذَبِّحُونَ ﴾ و﴿يَقَنِلُونَ ﴾ في البقرة والأعراف أشار إلى أن التذبيح والتقتيل تفسير للعذاب وبيان له في قوله تعالى: ﴿يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ﴾، كما تقول: زارني الضيوف محمد وعلي وسعد فلا تحتاج إلى العطف بالواو في «محمد». ونظيره قوله تعالى: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنْكَا لَهُ لَا لَكُونَا لَهُ الْفَرقان: ٦٥-١٩].

الفصل فيها سبق إنها كان بسبب تواصل الجمل من داخلها، فالجملة وقعت في المواضع المذكورة مبينة لما قبلها، لذا فهي لا تحتاج إلى رابط أي عطف بالواو.

أما إثبات الواو قبل التذبيح في سورة إبراهيم ففيه دلالة على تنوع العذاب وشدته، وكأن المعنى: يعذبونكم بالذبح وبغير الذبح، فقوله تعالى: ﴿وَيُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمُ ﴾ جعل التذبيح لفظاعته وشدته وكثرته وتكرره كأنه جنس آخر من العذاب يفوق في تلك الأوصاف العذاب قبله، ففي قوله سبحانه: ﴿يَسُومُونَكُمُ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ ﴾ إجمال لما امْتُحِن به القوم من فرعون وآله من حيث إذلالهم بالأعمال الشاقة وامتهانهم، واستحياء نسائهم، وذبح الذكور.

## ذكر الخاص بعد العام:

وجيء بالتذبيح معطوفاً؛ للدلالة على مغايرته لما قبله لأن العطف يقتضي المغايرة في الشدة والفظاعة، وقد أُجمل التذبيح في قوله تعالى: ﴿يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ﴾، فمما

لا شك فيه أن التذبيح من جنس العذاب، ثم أفرد التذبيح وخُصَّ بالذكر والنص والتعيين للعلة المشار إليها آنفاً، كما ورد في قوله تعالى: ﴿ كَوْظُواْ عَلَى الصَّكُورَتِ وَالصَّكُوةِ وَالتَّعِينِ للعلة المشار إليها آنفاً، كما ورد في قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ الْوَسْطَى ﴾ [البقرة: ٢٣٨]. فالصلاة الوسطى من الصلوات، وداخلة فيها ومندرجة تحتها، ثم خصت بالذكر وأفردت دلالة على مكانتها وأهميتها، ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللّهِ وَمَلْتَهِ حَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوًّا لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨] عَدُوًّا لِللّهِ وَمَلْتَهِ حَرَّسُ لِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوًّا لِلْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨] فجبريل وميكال من الملائكة، ولكنها خصا بالذكر وأفردا بعد قوله: ﴿ وَمَلْتَهِ حَدِهِ فَو اللّهُ عَدُولُ اللّهُ العظيمة، وكأنها صارا من جنس آخر يفوق الملائكة. وهذا يسمى للإشارة إلى مكانتها العظيمة، وكأنها صارا من جنس آخر في البلاغة ذكر الخاص بعد العام. المهم أنك عرفت الآن أنه حيث أُسقطت الواو من التذبيح جُعِل ذلك بياناً وتفسيراً للعذاب، وحيث أثبتت جُعل التذبيح كأنه جنس آخر من العذاب يفوق ما قبله، وذلك لأن الشيء لا يعطف على نفسه، فالعطف يقتضي من العذاب يفوق ما قبله، وذلك لأن الشيء لا يعطف على نفسه، فالعطف يقتضي المغايرة دائهاً. والله أعلم بمراده.

#### إشارات:

ولم يتبق لي في تأمل تلك الآيات المتشابهات إلا الإشارة إلى ما يأتي:

- قيل: إن اسم فرعون يطلق على كل من ولي القبط ومصر. وقيل: إنه اسم ذلك الملك بعينه الذي ادعى الألوهية، فقال: ﴿أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾، وقيل: إنه اسم كل ملك من ملوك العمالقة مثل كسرى للفرس، وقيصر للروم، والنجاشي للحبشة.

- عُبِّر عن البنات باسم النساء في قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآ اَكُمْ ﴾؛ لأن جنس النساء يشملهن، أو باعتبار المآل أو ما سيكون، وفيه مجاز مرسل بعلاقة ما سيكون بناء على المعنى الأخير.

ـ نسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعون، وهم إنها كانوا مأمورين بأمر فرعون؛

«لتوليهم ذلك بأنفسهم، وليعلم أن المباشِر «أي للفعل» مأخوذ بفعله»(١).

\_قرأ الجمهور: ﴿ يُذَبِحُونَ ﴾ بالتشديد، وهذه القراءة تدل على المبالغة في التذبيح وكثرته وتكرره. وقرأ ابن مُحيْصن: ﴿ يَذْبَحُونَ ﴾ بالتخفيف، وفي ذلك إشارة إلى سهولة مباشرتهم لذلك الفعل الشنيع بها كانوا يملكون من جند وأعوان. والله أعلى وأعلم بمراده. ندعو الله ألا يحرمنا أجر الاجتهاد، وأن يمن علينا بفهم مراده في كتابه.

### الغنى الحميد:

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَهِن كَفْرُمُ ۚ إِنَّ عَذَاهِى لَشَدِيدٌ \* وَقَالَ مُوسَى ٓ إِن تَكْفُرُواْ أَنْتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِكَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدُ ﴾ [إبراهيم: ٧-٨].

بعد أن ذكّر موسى عليه السلام قومه بنعمة الإنجاء أو بنعمة الابتلاء كما في قوله تعالى حكاية عنه .. ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ بين لهم الغاية من الاختبار بالنعمة أو بالنقمة أو بهما معاً، ألا وهي الصبر على الضراء والشكر في السراء، ثم أخبرهم بها أعد الله من جزاء على الشكر والكفران فقال: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتُ السراء، ثم أخبرهم بها أعد الله من جزاء على الشكر والكفران فقال: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتُ مَنْكُمُ لَهُ لَيْنِ شَكَرَتُمُ لَأَزِيدَنَّكُم وهذا الكلام مندرج تحت كلام موسى عليه السلام مع قومه وتذكيره لهم، وليس كلاماً مستأنفاً. وهو معطوف على قوله: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتُ ﴾ وتقدير الكلام: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا حين تأذَّن ربكم. و ﴿إذ اللله على هذا التقدير منصوبة على المفعولية وليست ظرفاً. ويجوز أن يكون قوله: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتَ ﴾ معطوفاً على قوله: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتَ كُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ كَاللّه عليكم في هذين الوقتين، ﴿إِذْ أَنْجَمَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ وَلَه وَإِذَا بناء على هذا التأويل ظرفية.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/ ٣٨٦.

#### دلالة (تأذن):

ومعنى ﴿ تَأَذَّتُ رَبُّكُم ﴾ أي: آذن إيذاناً بليغاً وأعلم إعلاماً كاملاً ينتفي عنه الشك.

ولفظ ﴿ تَأَذَّ ﴾ بصيغته التي عليها التَفعل يدل على المبالغة في الإعلام، أي الكيال فيه، وتكرره وقتاً بعد وقت، وتلك المبالغة في المعنى لا تجدها لو قيل: (وإذ أذِن ربكم)، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والمعنى: وإذ تأذن ربكم فقال: ﴿ لَمِن شَكَرْتُدُ لَأَزِيدَنَّكُمُ ﴾.. وإنها كان هذا التأذن نعمة من الله تعالى على قوم موسى عليه السلام، ﴿ لما فيه من الترغيب والترهيب الباعثين إلى ما ينالون به خيري الدنيا والآخرة (١)، وأوثر التعبير بوصف الربوبية، لما فيه من معنى الإحسان المناسب لمقام الامتنان على بنى إسرائيل.

## سر حذف مفعولي ﴿شَكَرْتُدُ ﴾ و﴿لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾:

وجملة ﴿لَإِن شَكَرَتُم ﴾ موطئة للقسم، والقسم مستعمل في التأكيد، والمُخاطب قوم موسى. والمعنى: لئن شكرتم إنعامي عليكم لأزيدنكم من نعمي، والشكر مؤذن بالنعمة، فالمراد شكر نعمة الإنجاء من آل فرعون وغيرها، ومن أجل عدم النص على شكر نعمة بعينها دون سواها حُذف مفعولا ﴿شَكَرَتُم ﴾ و ﴿لاَزِيدَنَّكُم ﴾ للحث على تعميم الشكر لكل النعم (٢). وأكد هذا المعنى، لما للأنفس من الجهل والتكذيب والمحود بمثل ذلك، لاعتقادها الخاطئ أن الزيادة بالسعي في الرزق وبذل مزيد من الجهد في سبيل تحصيلها \_أي الزيادة \_ وأن النقص منها يكون بسبب التهاون فيه. وهذا ليس صحيحاً على إطلاقه، لأن الرازق والمنعم هو الله \_ سبحانه \_.

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ج۱۳/ ۱۹۰.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٣/ ١٩٤.

وقيل: "إن حقيقة الشكر: الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه، والنعم منها روحانية ومنها جسمانية (أي محسوسة)، والشاكر يكون أبداً في مطالعة أقسام نعم الله تعالى، وأنواع فضله وكرمه، وذلك يوجب تأكيد محبة الله تعالى المحسن عليه بذلك، ومقام المحبة أعلى مقامات الصديقين، ثم قد يرتقي العبد من تلك الحالة إلى أن يكون حبه للمُنْعِم شاغلاً له عن الالتفات إلى النعمة، وهذه أعلى وأغلى، فثبت من هذا أن الاشتغال بالشكر يوجب زيادة النعم الروحانية، وكونه موجباً لزيادة الجسمانية، فكل من كان اشتغاله بالشكر أكثر كان وصول النعم إليه أكثر»(١).

### كيفية شكر النعمة:

وشكر النعمة يكون بتصريفها فيها خُلِقت له، فشكر نعمة العقل مثلاً ألا يُغَيبه صاحبه بتناول المسكرات والمخدرات، وبألا يجحد الحق، وألا يستخدم في الاحتيال على عباد الله، والإيقاع بهم، وسلب ما يملكون.

كما أن لكل جارحة شكرها، فالإنسان يتقلب في نعم الله عليه، والنعمة الواحدة من نعمه سبحانه تشتمل على الكثير والكثير من النعم، لذلك جاء التعبير بإفراد النعمة في قوله سبحانه: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحَصُّوهَا ﴾ [النحل: ١٨]، إن كل جارحة من جوارحك، وكل نعمة مادية أو معنوية يجب أن تسخرها فيها يرضي واهبها سبحانه، فاللسان نعمة وشكرها أن ينطق بالحق، وألا يتفوه بها يؤذي الآخرين.

واليد نعمة، وشكرها ألا تمتد إلى حرام، وألا تبطش بالآخرين، والأذن نعمة وشكرها أن يُسمع بها الحق، وألا تصغي إلى الباطل.

والإسلام أعظم النعم، وشكرها بالعمل على نشره والالتزام بأخلاقه ومبادئه.

<sup>(</sup>١) روح المعاني ١٣/ ١٩١.

والمال نعمة وشكرها بإنفاقه فيها يرضي الله، وبعدم التبذير والإسراف أو التقتير، وبأداء حق الفقراء فيه. والصحة نعمة وشكرها بتجنب ما يدمرها.

والوقت نعمة وشكرها باغتنامه فيها يعود على الفرد والمجتمع بالفائدة.

والعِلْم نعمة، وشكرها بإزالة غشاوة الجهل عن الذين لم تتهيأ أمامهم سبل تحصيله، وهكذا فإن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشرية، فالخير يُشكر، لأن الشكر هو جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة.. هذه واحدة، والأخرى أن النفس التي تشكر الله على نعمته تراقبه في التصرف بهذه النعمة بلا بَطَر، وبلا استخدام للنعمة في الأذى والشر والدنس والفساد.

وهذه وتلك مما يزكي النفس ويدفعها للعمل الصالح، وللتصرف الصالح في النعمة بها يُنميها ويبارك فيها، ويرضي الناس عنها وعن صاحبها، فيكونون له عوناً، ويصلح روابط المجتمع فتنمو فيه الثروات في أمان إلى آخر الأسباب الطبيعية الظاهرة لنا في الحياة، وإن كان وعد الله بذاته يكفي لاطمئنان المؤمن، أدرك الأسباب أو لم يدركها، فهو حق واقع، لأنه وعد الله(۱).

### الكفر بالنعمة وصور جحودها:

والمراد بالكفر في قوله: ﴿وَلَهِن كَفَرْتُمُ ﴾ كفر النعمة، والمعنى: ولئن كفرتم نعمتي عليكم وجحدتموها لأزيلنها عنكم وأسلبنها منكم ولأعذبنكم لجحودكم نِعَمي. فالنعمة تُقيد بالشكر، وتزول بالكفر، أي جحودها وعدم شكرها.

إذن الكفر بنعمة الله تعالى يكون بعدم شكرها وعدم أداء حقها، أو بإنكار أن

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن ٤/ ٢٠٨٩.

الواهب الحقيقي لها والمنعم هو الله، وكم نرى من أناس يجحدون نعم الله عليهم، حيث ينسِبون ما حباهم الله به من نِعَم إلى كدحهم أو علمهم أو خبرتهم. وقد جهل هؤلاء أن الطاقات ليست إلا نعمة من نعم الله.

ومن صور جحود نعمة الله كذلك تصريفها في غير ما خُلقت له، وبالتعالى على الآخرين، وباستغلالها في الفساد والشهوات.. وهذا كله من صور الكفر بنعمة الله. وقارون من أكبر النهاذج على الكفر بالنعمة، وقد كان من قوم موسى، واقرأ هذا الحوار بينه وبين عقلاء قومه كها حكاه القرآن الكريم: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِمُوسَىٰ فَبَعَى عَلَيْهِم وَاللَّهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوا بِالْعُصْبِة أُولِي الْقُوقِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَ أَيْا اللهُ لَا يُحِبُ الْهُ مِن اللهُ ال

إذن فإن هذا الإعلام أو البيان الإلهي يبين أن الشكر يُبقي النعم ويزيدها، وجحود النعمة يزيلها أو يمحق البركة منها.

وجاء قوله تعالى: ﴿وَلَهِن كَفَرَّمُ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ ﴾ معطوفاً على قوله: ﴿لَهِن شَكَرَّتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُ ﴾، والشرط في كلتا الجملتين مؤكد بالقسم، وجملة القسم في الجملة الأولى قوله ﴿لأَزِيدَنَّكُمُ ﴾ وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم.. أما جواب القسم في الجملة الثانية فمحذوف، ولكنه مدلول عليه ضمناً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ ﴾، أي: لأعذبنكم عذاباً شديداً.

### التصريح بالوعد والتعريض بالوعيد:

ولم يصرح بهذا الجواب هنا كما صرح به في مقام الشكر، لأن من «عادة الكرام

غالباً التصريح بالوعد والتعريض بالوعيد، فما ظنك بأكرم الأكرمين»(١). والآية من الاحتماك.

واعلم أخي القارئ أن هذا الإعلام الإلهي بزيادة نِعَم مَن شكره، وتعذيب مَن جحد نعمه ليس خاصاً بقوم موسى، بل يشمل جميع البشر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يقول أهل الأصول.

#### المقابلة البديعة:

وتأمل تلك المقابلة البديعة بين قوله تعالى: ﴿لَمِن شَكَرَتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمُ ﴾. وقوله: ﴿وَلَهِن كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ ﴾ حيث أبرزت في صورة جلية البون الشاسع بين جزاءي الشاكر والجاحد. ومن علامات أو آثار عقاب الكفر بنعمة الله محقها بإزالتها أو بسحق آثارها في الشعور، فتستحيل في نظر صاحبها وفي وجدانه إلى نقمة يشقى بها، بل ويتمنى الخلاص منها، وتصبح تلك النعمة مصدر تعاسته وشقائه في الدنيا وفي الآخرة!!

ويستمر موسى عليه السلام في تذكير قومه وتحذيرهم - كها حكى القرآن عنه -: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰۤ إِن تَكُفُرُوۤا أَنكُمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾.

وأعيد فعل القول في عطف بعض كلام موسى عليه السلام على بعض؛ «لئلّا يتوهم أن هذا مما تَأذَّن به الله، وإنها هو تنبيه على كلام الله. وفي إعادة فعل القول اهتمام بهذه الحملة، وتنويه بها حتى تبرز مستقلة وحتى يصغي إليها السامعون للقرآن الكريم» (٢). ومعنى الآية الكريمة: إن تكفروا يا بني إسرائيل بنعم الله عليكم وتجحدوها

روح المعاني ١٣/ ١٩١.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير م٧ ج١٣/ ١٩٤.

وإن يكفر بها الناس جميعاً فإن الله تعالى لا يضيره شيء؛ لأنه غني عنكم لا يحتاج إلى أحد من خلقه، مستحق للحمد، حميد في ذاته وأسهائه وصفاته وأفعاله، ومما يؤكد معنى هذه الآية ما ورد في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبِ رجلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجرِ قلبِ رجلٍ واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحد ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحد فسألوني فأعطيتُ كلَّ واحد مسألتهُ ما نقصَ ذلك مما عندي إلا كما ينقصُ المخيطُ إذا أدخلَ البحر» رواه مسلم (۱).

## ارتباط خاتمة الآية الكريمة بصدرها:

مدلول الآية الكريمة والحديث يشيران إلى أن الطاعات لا تزيد في ملك الله تعالى شيئاً، والمعاصي لا تنقص من ملكه شيئاً، وأن وبال الكفران ومآله يلحق بصاحبه ويخصه هو.

فمنافع الشكر ومضار الكفر لا تعود إلا على الشاكر والكافر، أما المعبود والمشكور سبحانه فإنه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو يضر بالكفر، لذا كان من الملائم جداً أن تختم الآية الكريمة بصفتي الغنى والحمد، وذلك درءاً لما يتبادر إلى أوهام الجهال أنهم يحسنون إلى الله بإيانهم وشكرهم، فإن من حث على شيء وجزى عليه، أو نهى عنه وعاقب على فعله يكون لغرض له أو منفعة، ولذا كان حرياً أن يؤتى بصفة الغنى

<sup>(</sup>۱) باب البر والصلة والآداب \_ تحريم الظلم رقم ٤٦٧٤. من حديث أبي ذر رضي الله عنه، كها رواه الترمذي، وأحمد، وابن ماجه، باب البر والصلة والآداب \_ تحريم الظلم رقم ٤٦٧٤. من حديث أبي ذر رضى الله عنه.

للدلالة على أنه سبحانه متعال عن أن يلحقه ضر أو نفع، لأنه سبحانه غني في ذاته وصفاته عن كل أحد.

ثم أعقبت بصفة الحمد ﴿ حَيثُ ﴾ للدلالة على أنه سبحانه بليغ الاستحقاق للحمد بها له سبحانه من عظيم النعم، وبها له من صفات الكهال، فهو سبحانه مستوجب للحمد بذاته، لكثرة ما يوجبه، بل إن كل ذرة من ذرات خلقه ناطقة بحمده.

إذن ذكرت صفة الغنى وقدمت قمعاً لأوهام الجاهلين بأنه سبحانه يعود عليه نفع أو ضر من شكر نعمة أو الكفر بها ثم أردفت بصفة الحمد حثاً للمخاطبين على الشكر وترهيباً لهم من الكفر.

وقوله ﴿ بَهِيعًا ﴾ حال، وفيه تأكيد لقوله: ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، للدلالة على العموم أي عموم استغنائه سبحانه عن جميع أهل الأرض إن كفروا به، وأوثر استخدام أداة الشرط «إن» التي تفيد الشك في وقوع الشرط، للإشارة إلى استبعاد كفر هؤلاء جميعاً، أو للترغيب في عدم الكفر والحث على الشكر، والله أعلم.

والآية الكريمة تكشف لنا عن طبيعة بني إسرائيل المتمردة المتأبية على الإذعان للحق، فموسى عليه السلام إنها ذكرهم أو خاطبهم بها خاطبهم به في هذه الآية عندما ظهرت منهم بوادر العناد، وعلامات الإصرار على الكفر والفساد، وتيقن أنه لا ينفعهم الترغيب ولا التعريض بالترهيب (۱)، فصرح بالترهيب بعد تدرجه في مراتب نصحهم مراعاة لطباعهم الخبيثة، والله أعلم بمراده.

## من نبأ الأمم السابقة:

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَـكَادٍ وَثَـمُوذُ

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد العقل السليم ٥/ ٣٥.

وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَا اللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِيَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَا اللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [إبراهيم: ٩].

رأينا في الآيات السابقة كيف انبرى موسى عليه السلام لتذكير قومه بأيام الله وبنعمه عليهم، وقد راوح في أسلوبه ما بين الترغيب إلى التعريض بالترهيب ثم إلى التصريح به، ولكننا في الآيات المذكورة نجد موسى عليه السلام يتوارى عن الذكر وعن المشهد «وكأنه قد أصبح راوية يبدأ بالإشارة إلى أحداث الرواية الكبرى، ثم يدع أبطالها يتحدثون بعد ذلك ويتصرفون، وذلك من بدائع الأداء القرآني، لإحياء المشاهد، ونقلها من حكاية تروى إلى مشهد محسوس ينظر ويسمع، وتتحرك فيه الشخوص، وتتجلى فيه الانفعالات والسات. وتلك طريقة رائعة من طرق العرض للقصة في القرآن الكريم» (۱) وهذا أدى إلى تعدد الآراء في توجيه قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ بَبُوا اللَّذِينَ مِن فَبِيلًا عَلَى اللَّهِ مِن عَلَيه السلام مع قومه وخطابه لهم، فيكون هذا داخلاً تحت تذكيرهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة بالرسل، والغرض تخويفهم بمثل هلاك تلك القرون، ونما يؤيد هذا الرأي اتصال الكلام بها قبله في الآية المتقدمة.

ورَأَى ابن كثير بعد أَن ضَعَّفَ رأي ابن جرير «أَن الكلام خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة» (٣)، أي: أمة نبينا محمد ﷺ، حيث ذُكِّرت بأخبار من تقدمها من الأمم تحذيراً لها من مخالفته. وقيل: يحتمل أَن يكون من كلام الله سبحانه ابتداء خطاباً لقوم موسى وتذكيراً لهم بالقرون الأولى (٤).

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٤/ ٢٠٩١.

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري ١٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٤/١١٠.

<sup>(</sup>٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٣٤٤.

وأظن والله أعلم أن هذا الكلام من تتمة كلام موسى عليه السلام، كما حكاه عنه القرآن؛ لاتصال الكلام بها قبله، ولمناسبته لسياق الآيات ومقامها، فموسى عليه السلام عندما عاين بوادر كفر قومه وعصيانهم وتمردهم ارتقى في تذكيرهم، وبالغ في ترهيبهم، فبعد أن ذكّرهم بانتقام الله تعالى إن جحدوا نعمه، ضرب لهم بعض الأمثلة على ذلك من الأمم السابقة.

والقول بأن الخطاب لأمة محمد على يحدث فجوة في السياق؛ إذ يجعل الكلام غير متصل بها قبله. يقول أبو السعود مُفَنِّداً رأي من قال: إن الكلام من الله لأمة النبي على الله لأمة النبي على الله وقيل: هو ابتداء كلام من الله تعالى خطاباً للكفرة في عهد النبي على فيختص تذكير موسى عليه الصلاة والسلام، بها اختص به بني إسرائيل من السراء والضراء والأيام وبالأيام الجارية عليهم فقط، وفيه ما لا يخفى من البعد، وأيضاً لا يظهر حينئذ وجه تخصيص تذكير الكفرة الذين في عهد النبي على بها أصاب أولئك المعدودين مع أن غيرهم أسوة لهم في الخلو قبل هؤلاء»(١).

ومعنى الآية الكريمة: ألم تعلموا يا بني إسرائيل أخبار الذين من قبلكم، وتقفوا على أخبارهم، وما فعل الله بهم بعد كفرهم وعنادهم وإصرارهم على مخالفة رسلهم، وقولهم لهم: إنّا كفرنا بها أرسلتم به من الآيات البينات على حد زعمكم، وإنا لفي شك عظيم مما تدعوننا إليه من الإيهان بالله وحده وترك ما سواه؟

### خبر عظيم الفائدة:

والنبأ: هو الخبر المهم العظيم الفائدة؛ لذا أوثر على الخبر حيث لم يقل: ألم يأتكم خبر الذين من قبلكم. والاستفهام في الآية للتقرير والتوبيخ، فأخبار قوم نوح تناقلتها

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم ٥/ ٣٥.

الأمم بسبب خبر الطوفان، وأما عاد وثمود فهم من العرب ومساكنهم في بلادهم، وهم يمرون عليهم، ويخبر بعضهم بعضاً بها، وعلى الرغم من ذلك فإنهم لم يتعظوا ويرتدعوا. وأذكر القارئ بها قلناه من قبل مرات ومرات من أن مادة الإتيان تدل على اليسر والسهولة، وأن مادة المجىء تدل على الصعوبة على وجه العموم.

## الإتيان والمجيء(١):

وهنا نتأمل ونتساءل: لماذا أوثرت مادة المجيء في الآية الكريمة هنا حيث قيل: ﴿ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَتِ ﴾؟ ولماذا أوثرت مادة الإتيان في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَلُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَتِ ﴾؟ ولماذا أوثرت مادة الإتيان في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَلُهُمْ رَسُلُهُم وَعَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصَحَبِ مَدِينَ وَالْمَوْنَ فَي اللّهِمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ فَمَا كَانَ اللّهُ لِيظَلِمُهُم وَلَلكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظلِمُونَ ﴾ [التوبة: ٧٠]، يمكن أن يقال: إن سياق كلا الآيتين هو الذي استدعى التعبير بها جاء فيه، فسياق آية إبراهيم فيه مواجهة مباشرة مع المخاطبين، وفيه ما يومئ إلى التهديد؛ لأن السؤال هنا عن إتيان الأنباء للمخاطبين أنفسهم الذين ينذرهم موسى عليه السلام بهذه الأنباء، ويهددهم بجزاء مثل جزاء هؤلاء الأقوام السابقين إن كفروا.

وقد بينت الآية إظهار الرسل حجتهم الواضحة، ودعوتهم أممهم إلى الإيمان، وإلجاءهم إلى ذلك بالدليل الساطع والحجة البالغة؛ لذا أوثر التعبير بـ «جاء».

أما آية التوبة فإننا لا نجد فيها مواجهة مباشرة مع المخاطبين، فهم متوارون في السياق بدليل بدء الآية بضمير الغائبين ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ ﴾، والسؤال عن تسهيل مجيء

<sup>(</sup>١) الإتيان والمجيء متقاربان غير أن: المجيء:عام، والإتيان: مجيء من بُعد، ومنه قيل: (الأتيُّ) للقريب، وللسيل الجائي من بعيد. انظر: المفردات للراغب الأصفهاني مادتي (أتى) و(جاء)، تحقيق: نديم مرعشلي ـ طبعة دار الفكر للطباعة ـ بيروت ـ لبنان.

الرسل عليهم السلام بالبينات، والسياق لا يشتمل على ما يدل على التهديد عند مجيء الآيات لمن قبلهم، ولا يوجد ما يناسب صعوبة المجيء؛ لذا أوثرت مادة الإتيان في آية التوبة، والله أعلم بمراده (١).

## قوم نوح وعاد وثمود:

وأثبتت ﴿مِن ﴾ في قوله تعالى: ﴿مِن قَبَلِهِمْ ﴾؛ لأن المراد أقوام مخصصون لم تستغرق أعمارهم الزمان كله. وجاء قوله: ﴿قَوْمِ نُوْجٍ ﴾ بدلاً من اسم الوصول ﴿اللَّذِينَ ﴾. وقوله: ﴿قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ﴾ تفصيل للإجمال في قوله: ﴿اللَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ ﴾.

ونلحظ مراعاة الترتيب الزمني في ذكر هؤلاء الأقوام، ونص على هؤلاء الثلاثة؛ لأن قوم نوح كانوا أكثر عدداً، وقوم عاد كانوا أشد الناس أبداناً، وأثبتهم جناناً «قلوباً»، واقرأ خطاب هود عليه السلام لهم: ﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاَةً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ ثُوجِ وَاقرأ خطاب هود عليه السلام لهم: ﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ نُقَلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩]. أما ثمود وزاد كُمْ فِي الْخُلُقِ بَضَطَةً فَاذْكُرُواْ ءَالآةِ اللّهِ لَعَلَكُو نُقْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩]. أما ثمود فكانوا أمهر الناس في نحت الصخور وبناء القصور كها يدل عليه قوله تعالى على لسان صالح عليه السلام مخاطباً قوم ثمود: ﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءً مِنْ بَعْدِ عَادِ وَسُورًا وَنَنْجِئُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُواْ وَنَنْجِئُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُواْ وَنَنْجِئُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا وَالْعَرْفِي وَلَا تعالى الله وَالْمَاهُ وَهُم قبولَهُ عَلَا وَالْعَرْفِي وَلَا تعالى: ﴿عَادِونَتُمُودَ وَنَا عِنْ وَلَه تعالى: ﴿عَادِونَتُمُودَ ﴾ وأللّة والله على الله وصلاح عليه وأريد ذريتها، وهم قبيلتا عاد وثمود، قوما «هود وصالح». وأثبتت ﴿مِنْ ﴾ في قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾؛ لأن المراد بعض هؤلاء. وفي قوله تعالى: ﴿كَايَعُلَمُهُمْ إِلّا اللّهُ كناية عن كثرة عددهم.

<sup>(</sup>۱) يراجع: الإتيان والمجيء فقه دلالتهما واستعمالهما في القرآن الكريم، د. محمود موسى حمدان ص١٣٦ ـ طبعة مكتبة وهبة ـ طبعة الأولى ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٨م.

### اللف والنشر غير المرتب:

وهذه الجملة اعتراض بين قوله: ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾ وبين جملة ﴿جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ ﴾، - أي بالمعجزات رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ ﴾، - أي بالمعجزات القاهرة، والآيات الباهرة - ، استئناف للإعلام عن نبئهم، والجملة تفصيل للإجمال في قوله «نبأ»، وهذا يسمى باللف والنشر غير المرتب.

وتعددت الآراء في بيان معنى قوله تعالى: ﴿فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوكُهِ هِمْ ﴾، ومنها:

الأول: أن الكفار لم المعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل السخرية، فحينتذردوا أيديهم في أفواههم كما يفعل ذلك من غلبه الضحك فوضع يده على فيه.

الثاني: أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك إلى الأنبياء أن كفوا عن هذا الكلام واسكتوا عن ذكر هذا الحديث.

الثالث: أن الكفار ردوا أيديهم في أفواههم فعَضُّوها غيظاً وحَنقاً وضجراً مما جاءت به الرسل، واستماع كلامهم كقوله تعالى: ﴿عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِّ قُلَ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ ٱللَّمَامِلُ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلَ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ [آل عمران: ١١٩](١).

والرأي الأخير هو الراجح عندي؛ لملاءمته مع مادة المجيء كما سبق القول. وهناك آراء كثيرة في بيان معنى هذه الجملة. والله أعلم بمراده.

# دلالة الفاء في قوله تعالى ﴿فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِ مِمْ ﴾:

المهم أن أقوام نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم بادروا إلى تكذيب المرسلين،

<sup>(</sup>١) تراجع هذه الأقوال وغيرها في كتاب: (مفاتيح الغيب) للفخر الرازي ١٧/ ٢٩٤-٢٩٦.

ولم يتريثوا ولم يتأملوا في دعوة رسلهم، وهذا ما أنبأ به حرف التعقيب \_ الفاء \_، فقد أسرعوا برد أيديهم في أفواههم فور سماع دعوة الرسل، جامعين في رفضهم بين الفعل والقول ﴿ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَزُسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدَّعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾.

تأمل الحركة أو رد الفعل السريع لهؤلاء الأقوام المكذبين، فهم أخذوا يكررون وضع أيديهم في أفواههم فور سياعهم لدعوة الرسل. قال الراغب الأصفهاني بعد أن عدد المعاني المحتملة لهذا التعبير: «واستعمال الرد تنبيه إلى أنهم فعلوا ذلك مرة بعد أخرى»(۱). والذي أراه أن التعبير كناية عن الغيظ والضيق أو الإعراض أو التهويل لما سمعوا من رسلهم. وتأمل كيف كشف حرف الظرفية «في» عن مدى ما وصلوا إليه من حالة الصدود والإعراض أو الضيق، فهم لا يكتفون برد أيديهم على أفواههم بل يُمْعِنون في تأكيد تلك الحركة الحسية التي تنبئ عن المعاني السابقة، ولذلك يضعون أيديهم داخل أفواههم، وبالتالي أوثر حرف الظرفية على حرف الاستعلاء «على» حيث ألم يقل: (فردوا أيديهم على أفواههم).

### مناقشة رأي الطاهر بن عاشور:

والظرفية هنا ـ والله أعلم ـ حقيقية، وليست مجازية، كما رأى الطاهر بن عاشور حيث يقول: «وحرف «في» للظرفية المجازية المراد بها التمكين، فهي بمعنى «على» كقوله تعالى: ﴿أُولَيَهِكُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ فمعنى ﴿فَرَدُّواْ أَيْدِيهُمْ فِي أَفُوهِهِمْ ﴾ جعلوا كقوله تعالى: ﴿أُولَيْهِكُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ فمعنى ﴿فَرَدُّواْ أَيْدِيهُمْ فِي أَفُوهِهِم ويمكن أن توضع أيديهم على أفواههم (٢). ووجه الاعتراض: أن الأفواه شيء حسي ويمكن أن توضع فيها أو عليها الأيدي؛ لذا قلنا: إن الظرفية حقيقية، أما الضلال في الآية الكريمة التي استشهد بها فشيء معنوي، فالظرفية في تلك الآية مجازية وليست حقيقية.

<sup>(</sup>١) المفردات للراغب الأصفهاني مادة (رَدَّ) ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٣/ ١٩٧.

### تأكيد الكفر:

وقد أكد المكذبون من هذه الأمم كفرهم بإنَّ، فقالوا: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِۦ﴾ أي: أنهم جهروا بكفرهم وصرَّحوا به بعد أن كَنُّوا عنه أولاً. وتأمل سرَّ بناءِ الفعل ﴿أُرْسِلْتُهُ ﴾ للمفعول، فهؤلاء الأقوام لم يُقِرُّوا للرسل برسالتهم، فهم يقولون لهم: ﴿إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُ مِهِهِ ﴾ أي: بالإرسال على حد زعمكم، فهؤلاء الأقوام كانوا غير مُسَلِّمين ولا مُقِرِّين بأن المُرْسِل لرسلهم هو الله تعالى؛ ولذا بنوا الفعل للمفعول ولم يقولوا: (إنا كفرنا بها أرسلكم الله به) فهم سموا ما جاء به الرسل مرسلاً به تهكماً بالرسل كقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ [الحجر: ٦]. ثم أكدوا إصرارهم على العناد والكفر بإن واللام فقالوا: ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾، والمعنى: وإنا لفي شك عظيم مما تأمروننا به من عبادة الله وحده. وقد يقال: كيف صرحوا بالكفر وأكدوه وجزموا به في قولهم: ﴿إِنَّا كُفَرِّنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِــ ﴾ ثم يتبعون ذلك بها يدل على الشك؟ ويجاب عنه: بأنهم أرادوا إنا كافرون برسالتكم المزعومة، وإن نزلنا فرضاً عن مقام الجزم بالكفر بها أرسلتم به على حد زعمكم، فلا أقل من أنا نشك في صحة نبوتكم، ومع كمال الشك لا مطمع لكم فينا في اعترافنا بنبوتكم وتصديقكم. أرادوا إذن تقنيط رسلهم من إيهانهم وتصديقهم، فكأنهم قالوا لهم: إنَّ حالنا مع ما زعمتموه من الرسالة لا يخلو من أمرين، هما: الاعتقاد الجازم بتكذيبكم أو الشك العظيم فيها جئتم به. والواو بناء على هذه المعنى في قوله: ﴿وَ إِنَّا لَفِي شَكِيٍّ ﴾ بمعنى «أو»، والله اعلم.

## الانغماس في الشك:

والتنكير في «شك» للتعظيم. والظرفية في «في شك» مجازية. وتأمل كيف جعل الأقوام الشك ظرفاً محيطاً بهم وهم منغمسون فيه، وغرضهم المبالغة في تيئيس رسلهم

من إيهانهم. وعلى كل ففي قولهم ﴿وَإِنَّا لَفِي شَكِّ ﴾ استعارة مكنية. والتنكير في «الشك» و «مريب» للتهويل أو التعظيم.

# سر الفُصل بين الموصوف ﴿شَكِ ﴾ وصفته ﴿مُرِيبٍ ﴾:

وفُصل بين الموصوف ﴿ شَكِ ﴾ وصفته ﴿ مُرِيبٍ ﴾ من أجل إيقاع الشك على الوحي بلا فاصل، مسارعةً منهم في إنكاره، وتلك علة معنوية. وجاء الفصل أيضاً بين الموصوف وصفته من أجل المحافظة على تناسب رؤوس الآيات، وتلك علة لفظية. وفي «منه» كناية عن الوحي الداعي إلى التوحيد.

وقد تكرر في كثير من الآيات القرآنية التي تتحدث عن منكري البعث، وعن منكري دعوة الرسل وصف الشك بأنه مريب، اقرأ مثلاً قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي مَنْكِ مُّرِيبٍ ﴾ [سبا: ٤٥]، ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُرِيبٍ ﴾ [هود: ١١٠] ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الشَكِ مُرْبِيبٍ ﴾ [الشورى: ١٤]، فوصف شكهم بأنه مريب الميكنب مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ [الشورى: ١٤]، فوصف شكهم بأنه مريب للدلالة على شدة ذلك الإنكار، وقوة هذا الشك، ونخلص من هذا أن الريب درجة أعلى من الشك بدليل وصف الشك به، فالريب هو الشك مع تهمة، وحقيقته كها قال الزنخشري: «قلق النفس واضطرابها» (١) ومنه الحديث الشريف: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (٢).

وقيل: «في الريب ثلاثة معان: أحدها: الشك، وثانيها: التهمة، وثالثها: الحاجة»(٣).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>۲) عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» رواه النسائي ٨/ ٣٢٧، والترمذي رقم ٢٥١٨، والحاكم ٢/ ١٣، ٩٩/٤، وإسناده جيد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب ص٢١٤، ٢١٤.

ومن مشتبه النظم قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَكَكُنُكُ فِينَا مَرْجُواً قَبْلَ هَلَا أَنَهُ لَكُنُكَ فِينَا مَرْجُواً قَبْلَ هَلَا أَنَهُ لَكُنَا لَغِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [هود: ٦٢] وهنا نسأل: لماذا أثبتت النونان في قوله ﴿إننا﴾ في آية هود، وحذفت في آية إبراهيم فقيل: ﴿إِنَّا﴾؟ ولماذا أفردت النون في هود في قوله: ﴿تَدْعُونَا ﴾ وألحقت نون ثانية في سورة إبراهيم فقيل: ﴿تَدْعُونَا ﴾ وألحقت نون ثانية في سورة إبراهيم فقيل: ﴿تَدْعُونَا ﴾ وألحقت نون ثانية في سورة إبراهيم فقيل:

وللإجابة عن السؤال الأول نقول: إن الضمير المتصل بالفعل «تدعو» في سورة هود ضمير مفرد مستتر يعود على صالح عليه السلام، و «نا» ضمير قوم صالح، ولا نون هنا غير هذه فكان لا بد من إفرادها.

أما في آية سورة إبراهيم، فالواو في ﴿ تَدْعُونَنَا ﴾ واو الجماعة التي تعود على الرسل المقول لهم: ﴿ إِنَّا كُفَرّنَا بِمَا أَرّسِلْتُم بِهِ عَلَى وجاء هذا الفعل مرفوعاً بالنون الأولى، والنون الثانية ضمير الأقوام المَدْعُوين، فكان لابد من إثبات النونين في ﴿ تَدّعُونَنَا ﴾. وحذفت إحدى النونين من قوله ﴿ إِنَّا » في سورة إبراهيم تخفيفاً، وتجنباً للثقل الناشئ من توالي نونين آخرين بعد في قوله ﴿ تَدّعُونَنَا ﴾ ، ولما لم يكن في قوله ﴿ تَدّعُونَا ﴾ في آية سورة هود إلا نون واحدة وهي نون الضمير، لم يخش الثقل، ولم يكن هناك داع للتخفيف، فجيء بـ إننا » على الأصل، والله أعلم بمراده.

وبعد، فهذا كان رد الأقوام المذكورين في الآية الكريمة على دعوة رسلهم إلى الإيهان والتوحيد وهو رد مشترك وجواب متفق على الرغم من اختلاف الزمان والمكان. وهكذا تتشابه حجج أهل الباطل الواهية في كل زمان ومكان، فتهمهم جاهزة، وأباطيلهم معدة سلفاً، وشعارهم واحد في مواجهة الحق وأهله.

ولكن ماذا عن رد رسلهم؟ وماذا عن جوابهم؟ وكيف كشفوا سفاهة أحلامهم؟ هذا وغيره ما سنتعرف إليه في قوله تعالى: ﴿ قَالَتَ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِّ يَدْعُوكُمُ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمُ وَيُؤَخِرَكُمُ إِلِكَ أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكًا حَيْدُ الْأَنْ عَبَاكُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

الآن تعالوا بنا لكي نعيش مع تلك المواجهة الكبرى، وتلك المحاورة الحامية بين الرسل ومكذبيهم، بين أهل الإيهان رمز الطهارة والنقاء وأهل الشرك رمز النجاسة والإعراض. ولقد تشوقت النفوس لمعرفة إجابة الرسل.

لقد قالوا لمكذبيهم بعد أن قابلوهم بالإنكار والإعراض والشك فيها جاؤوهم به من عبادة الله وحده: ﴿ أَفِي اللّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ، أفي وجود الله شك أم في وحدانيته؟! كيف ذلك وكل الشواهد تدل على وجوده سبحانه وعلى تفرده بالألوهية والعبادة، وكيف تشكون في الله فاطر السموات والأرض؟ إذ هو الذي خلقهها على هذا النظام البديع المحكم، وخلق كل ما فيها من عوالم لا يحصيها إلا هو. ينبغي ألا يشك في وحدانيته ووجوده وهو الذي يدعوكم إلى الإيهان الكامل ليغفر لكم بعض ذنوبكم في الآخرة، ويؤخركم إلى أجل مسمى في الدنيا.

### استفهام إنكاري:

يبدأ جواب الرسل باستفهام إنكاري ﴿ أَفِي اللّهِ شَكُ ﴾. ومورد الإنكار هو وقوع الشك في وحدانية الله تعالى أو في وجوده. وأدخلت همزة الاستفهام المراد بها الإنكار على الجار والمجرور، لأن مدار الإنكار ليس في الشك نفسه، وإنها في الجار والمجرور (في الله) أي: إنكار الشك في وجوده سبحانه أو وحدانيته، لأن ذلك ينبغي ألا يتطرق إليه أي شك، ودلائل وحدانيته ووجوده ناطقة بذلك وشاهدة به. ولم تقل الرسل في جوابها: أأنتم في شك مريب من الله تعالى «مبالغة في تنزيه ساحته سبحانه عن شائبة الشك، وتسجيلاً عليهم بسخافة العقول.. وحيث كان مقصدهم الأقصى الدعوة شائبة الشك، وتسجيلاً عليهم بسخافة العقول.. وحيث كان مقصدهم الأقصى الدعوة

إلى الإيمان والتوحيد، وكان إظهار البينات وسيلة إلى ذلك لم يتعرضوا للجواب عن قول الكفرة ﴿إِنَّا كَفَرَنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَاقتصروا على بيان ما هو الغاية القصوى (١) وفصلت جملة ﴿قَالَتُ رُسُلُهُم أَفِي اللهِ شَكَ ﴾ عما قبلها للاستئناف البياني وذلك على تقدير سؤال يترقبه السامع، وكأنه قيل: وماذا قالت لهم رسلهم؟ فأجيب ﴿قَالَتُ رُسُلُهُم ﴿.

والتعبير باسم الجلالة الجامع لصفات الكمال لمزيد تقريع للمنكرين والجاحدين.

وفي قوله سبحانه: ﴿ أَفِي ٱللَّهِ شَكَّ ﴾ إيجاز بحذف المضاف، والتقدير: أفي وجود الله أو وحدانيته شك؟ وفي هذا تعريض بغباء الكفار.

ولم يكتف المرسلون بهذا الجواب، بل ذكروا بعد إنكارهم على الكفار ما يؤكد ذلك الإنكار من الشواهد الدالة على عدم الشك في وجوده سبحانه ووحدانيته فقالوا: ﴿فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أي: مبدعها وخالقها وما فيها من المخلوقات على نظام عجيب ينطق بقيوميته سبحانه ووحدانيته ووجوده، الأمر الذي ينسف شكهم وكفرهم؛ لأن من كان هذا شأنه، وتلك صفته فمحال أن يتطرق إليه شك من إنسان عاقل، وذلك أحد مظاهر كهال قدرته. وقوله ﴿فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ نعت للفظ الجلالة أو بدل منه. تأمل دقة التعبير القرآني حيث أوثر اسم الفاعل «فاطر» في جانب خلق السموات والأرض لأن خلقها قد تم وحدث ولا يتجدد، فدلالة اسم الفاعل «فاطر» كدلالة الماضي بالنسبة إلى التحقق والثبوت.

### أدب المرسلين:

بدأ الرسل جوابهم بالإشارة إلى آية حسية مشاهدة للمفكرين، لتدركها عقولهم

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم ٥/ ٣٦.

(وفي هذا تعريض أيضاً بغبائهم) بأدنى تأمل وأدق تفكر وتدبر، وذلك تأييد أو حجة لإنكار الرسل عليهم وقوع الشك في وجوده سبحانه أو وحدانيته.

وواصل المرسلون جوابهم فقالوا: ﴿ يَدَّعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾، وعبر بالفعل المضارع «لتجدد الدعوة على ألسنة الرسل والأنبياء والدعاة من بعدهم إلى قيام الساعة. والجملة استئناف ابتدائي مسوق لتأكيد الإنكار تأكيداً إثر تأكيد، لأن من كان فضله غامراً للعباد بمغفرة آثامهم والنسأ في أجلهم تقتضي الحكمة أن يشكر لا أن يكفر ويشك فيه». وأسندت الدعوة إلى الله تعالى لتربية المهابة في نفوسهم، وإشعاراً لهم بالهيمنة عليهم.

وهذا من أدب المرسلين مع رجم، فكأنهم يريدون أن يقولوا: «يدعوكم إلى الإيمان به وتوحيده بإرساله إيانا لكم، لا أنا ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا».

وعلى أية حال ففي العبارة أيضاً ترغيب للكفار في الإيمان. ومما يدل على هذا المعنى تعدية فعل الدعاء بلام التعليل، فالمعنى يدعوكم إلى الإيمان ليغفر لكم، فهنا إشارة إلى سبب المغفرة.

و ﴿ مِن ﴾ في قوله تعالى ﴿ مِن ذُنُوبِكُم ﴾ للتبعيض والمعنى: ليغفر لكم بعض ذنوبكم، وهو ما يتعلق بالشرك ونحوه، فإن الله تعالى يغفر لهم إن آمنوا كل الذنوب المتعلقة بحقوقه سبحانه، أما ما يتعلق بالمظالم فإنها لا تغفر إلا إذا عفا أصحابها، وهذه دلالة التبعيض. وإذا تأملنا ما ورد في خطاب الكافرين في آيات أخر نجد مثل قوله تعالى: ﴿ يَعْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ مِنْ عَذَابٍ آلِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٣١] فإننا نلحظ ذكر (من) قبل يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ مِنْ عَذَابٍ آلِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٣١] فإننا نلحظ ذكر (من) التي لفظ الذنوب، أما في خطاب المؤمنين والوعد بمغفرة ذنوبهم فإنك لا تجد (من) التي توحي بالتبعيض، اقرأ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَولًا سَدِيلًا \*

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١] وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُواْهَلَ أَدْلُكُوْ عَلَى جِنَرَةِ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* نُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمَوَلِكُوْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُوْ خَيْرٌ لَكُوْ إِن كُنُمُ لَعَلَمُونَ \* يَغْفِرْ لَكُو ذُنُوبَكُو ﴾ [الصف: ١٠-١٢].

### تمييز بين خطابين:

ولعل السر في هذا هو التفرقة أو التمييز بين الخطابين، خطاب المؤمنين وخطاب الكافرين لئلا يسوّى بين الفريقين في الوعد مع اختلاف رتبتهما(۱). وهذا وجه عللوا به التبعيض في آية سورة إبراهيم وما على شاكلتها، وهذا رأي وجيه وهو أقوى من الرأي الأول، ولعل مما يؤيده التمييز في الوعد بين فريقين من المؤمنين كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمُ اللّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَبِلّهُ مِيرَثُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسَتَوِى مِنكُم مّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفَتْحِ وَقَنْ لَلّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَبِلاّهِ مِيرَاثُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسَتَوِى مِنكُم مّنَ أَنفَق مِن قَبْلِ الفَتْحِ وَقَنْ لَلّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَبِلاّهِ مِيرَاثُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسَتَوِى مِنكُم مّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الفَتْحِ وَقَنْ لَلْ أُولِيّكِ فَا غَظُمُ دَرَجَةً مِن النّبِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَنْ تَلُوا وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ الْمُسْفَى وَاللّهُ مِيرَاثُ اللّهُ مَن المؤمنين فمن المؤمنين والكافرين.

# ترجيح (من) البيانية في قوله: ﴿لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾:

والذي أطمئن إليه أن «من» في الآية بيانية، وتكون للدلالة على استغراق الغفران لكل الذنوب إذا آمنوا، لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله من غير تخصيص ذنب دون ذنب، وإذا كان الشرك وهو أعظم الذنوب على الإطلاق يغفر بمجرد الإيمان فما دونه أولى.

وكم كان من المشركين من قتلوا ومثلوا بجثث من قتلوهم من الصحابة الأبرار \_ رضوان الله عليهم \_! وكم فعلوا من الموبقات مع شركهم! ومع ذلك غفر الله لهم بعد

<sup>(</sup>١) ينظر: روح المعاني ١٩٦/١٣.

إيمانهم، كيف وقد غفر الله تعالى لوحشي قاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كما ورد في قوله تعالى: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَ فَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغَفَّرُ لَهُم مَّاقَدٌ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨].

و «ما» تفيد العموم لا سيما في الشرط، كما أن المقام مقام إغراء بالدخول في الإسلام وترغيب فيه، فلا وجه إذن للتخصيص بمغفرة بعض الذنوب دون بعض، ومما يؤيد أيضاً هذا الرأي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَمَا يَؤِلَكُ لِمِن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ١١٦].

وقيل: ليس مغفرة بعض الذنوب للدلالة على أن بعضاً آخر لا يغفر، كما أن الغرض من التخصيص بمغفرة بعض الذنوب في حق الكفرة، وجعل البعض الآخر مسكوتاً عنه هو لئلا يتكلوا على مجرد الإيهان، والله أعلم. وعموماً فإن المعنى على اعتبار كون «من» بيانية: إن الله يدعوكم إلى الإيهان ليغفر لكم أجناس الذنوب.

وفي العبارة ما يدل على أنه سبحانه لا يريد (أي لا يرضى لعباده) الكفر والشرك، وإنها يريد الخير والإيمان، وأنه إنها بعث الرسل رحمة وفضلاً وإنعاماً على عباده ليؤمنوا، قال تعالى مخاطباً أهل الكفر: ﴿مَّا يَفْعَكُ لَاللَهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرَتُكُمْ وَءَامَنتُمُّ وَكَانَ اللّهُ سَاكِرًا عَلِيماً ﴾ [النساء: ١٤٧].

### الإمعان في الكفر:

ويواصل المرسلون ترغيبهم لأقوامهم فيقولون: ﴿وَيُؤَخِّرَكُمُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى﴾ أي إلى وقت قد سهاه وبين مقداره، ولا يعاجلكم بعقوبة الاستئصال أو العذاب في الدنيا.

هذا كان الجزء الأول من جواب الرسل فهل اكتفى الكفرة من أقوامهم باعتراضهم السابق؟ وهل أذعنوا للحق بعد بيان الرسل لهم؟ كلا إنهم تمادوا في جهلهم،

وزادوا من صلفهم، وارتقوا في سفاهتهم فأجابوا رسلهم ف ﴿ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلّا بَشَرُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

وقولهم: ﴿إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا ﴾ أسلوب قصر من باب قصر الموصوف ﴿أَنتُمْ ﴾ على صفة ﴿بَشَرُ ﴾ أي: البشرية، واستخدم أقوى أساليب القصر: النفي والاستثناء؛ لأن السياق سياق توتر وتحفز وانفعال، وهذا يناسبه النفي والاستثناء.

وقد أراد الكفار بغبائهم أن يأتوا أو يعتذروا بحجة لرفض دعوة رسلهم؛ فقالوا ﴿ إِنْ أَنتُمْ لِلّا بَنَرُ مِّفَلُنَا ﴾ فهؤلاء الكفار لسفاهة عقولهم يرون أن البشرية تنافي النبوة أو الرسالة، لذلك فإنهم نفوا اختصاص الرسل بشيء زائد على صورتهم البشرية يعلم به أن الله اصطفاهم دون غيرهم بأن جعلهم رسلاً عنه؛ لذا طالبوا رسلهم بأن يأتوا بحجة مشاهدة محسوسة تدل على أنه سبحانه اصطفاهم للرسالة عنه، يريدون بذلك تعجيز رسلهم.

وتلمح في جملة القصر ﴿إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّنْلُنَا ﴾ كناية عن صفة وهي نفي

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٤/ ٢٠٩١.

الرسالات؛ لأن الرسالة حسب اعتقادهم \_ كها قلنا \_ تنافي البشرية ولا تتلاقى معها. وكان من الممكن أن يقولوا: ما أنتم إلا بشر، ولكنهم زادوا ﴿مِثْلُنا ﴾ لتأكيد ما أرادوا من نفي اختصاص الرسل بشيء قاهر، فكأنهم قالوا: ما دمتم بشراً مثلنا تشاركوننا في البشرية، فها وجه تخصيصكم بالرسالة دوننا؟

### تواصل الباطل:

وجملة ﴿ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ في موضع الحال.

وتلمح الكناية عن موصوف، وهو الأصنام في قولهم: ﴿عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ الْكَالَ يَعْبُدُ الْكَالَ يَعْبُدُ

ونلحظ أن الكفار وصفوا رسلهم بوصفين: أنهم بشر، وبإرادة صدهم، أي صرفهم عما كان يعبد آباؤهم.

والتعبير بالكون في قولهم: ﴿عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ للدلالة على أن عبادة آبائهم للأصنام صارت كالطبع الراسخ والجبلَّة التي خلقوا عليها؛ لذا فإن آباءهم وهم من ورائهم لا يستطيعون الانفصال عن عبادتها.

وعُبّر عن الحال الماضية بالمضارع ﴿يَعْبُدُ ﴾؛ للتذكير بتلك الحال الماضية، وللتأكيد على استمرارهم في اقتفاء اعتقاد آبائهم في أصنامهم.

وعبروا عن دينهم بالموصول «ما»؛ ليتأتى لهم من خلال جملة الصلة التنويه بدينهم، بأنه متقلد آبائهم الذين يحسبونهم معصومين من اتباع الباطل، فلذلك عدلوا عن أن يقولوا: تريدون أن تصدونا عن ديننا(١).

<sup>(</sup>١) يراجع: التحرير والتنوير ١٣/ ٢٠٠.

### التعبير بالآباء من باب التغليب:

والمراد بالآباء في ﴿ اَبَاوُنا ﴾ الآباء الأدنون والأجداد الأبعدون، وعبر عنهم جميعاً بالآباء من باب التغليب، والسر في تغليب الأبوة على الجدية (قرب الآباء من عهد الأبناء وقوة الصلة بينهم)، وللدلالة أيضاً على استمرار التواصل العقدي بينهم وبين آبائهم الأبعدين، وأن البعد الزمني بينهم وبين أجدادهم لم يؤثر في عقيدتهم، ولم يشوهها، وكأنهم لذلك تلقوها من آبائهم الأقربين منهم زماناً وصلة. والله أعلم.

وأحسب أن معنى الطلب: فأتونا بسلطان مبين إن كنتم تزعمون أنكم رسل الله؛ لأنه سيسهل عليكم الإتيان بذلك ما دمتم تبلغون عنه رسالته. وكأننا نشعر أنهم يحمِّسون رسلهم ويدفعونهم لإجابة طلبهم. ولكن كان جواب الرسل على طلبهم فيه ما فيه من الأدب مع الله تعالى، حيث نفوا عليهم السلام قدرتهم على الإتيان بسلطان من تلقاء أنفسهم، فلا بد من إذنه سبحانه.

والمراد بالسلطان في الآية: الحجة، وعبر عنها بالسلطان؛ لأنها تجعل للخصم سلطاناً وسطوة وسيطرة على خصمه يلزمه بالقبول والخضوع لما يقول.

والفاء في ﴿فَأَتُونَا ﴾ تفريعية، والمعنى: ﴿إِن لَم يكن الأمر كما قلنا بل كنتم رسل الله كما تزعمون فأتونا بما يدل على صحة ما تدعونه من الرسالة حتى نذعن لكم ونترك ما يعبد آباؤنا».

والتعبير بالفاء هنا فيه إيجاز؛ لأنه طوى وراءه ما قرأت، وفيه إلحاح من الكفار على رسلهم للإسراع بإتيانهم بحجة دامغة تلزمهم الإيهان.

### دَحض شبهات المشركين:

قال تعالى: ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَعَنُ إِلَا بَشَرُّ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَا أَيْكُم بِسُلُطَ بِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [إبراهيم: 11].

مازلنا نقف متأملين تلك المحاورة الممتدة بين الرسل وأقوامهم، ولقد لحظنا فيها سبق مدى إصرار أهل الكفر على عنادهم وجحودهم وعصيانهم وعدم إيمانهم وامتناعهم عن إجابة دعوة رسلهم، كما لمسنا تنوع أسلوب الرسل في تبليغ دعوتهم، حيث تصاعد الأسلوب أحياناً إلى أقصى درجات الحدة من خلال إنكار الرسل على الكفرة اعتقادهم بنفي الألوهية أي الشك في وجود الإله أو الشك في وحدانيته سبحانه.

ثم اتجه الأسلوب نحو الترغيب كما بدا في قوله تعالى حكاية عن الرسل: ﴿ يَدْعُوكُمُ لِيعَفِرَ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمُ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى ﴾ ولم يستجب أهل الكفر للنك بل رفضوا الدعوة من أصلها؛ لأنها جاءت على لسان بشر مثلهم هدفهم إبعادهم وصدهم عها كان يعبد آباؤهم؛ لذلك طالب الكفار رسلهم بأن يأتوا بآية حسية غير المعجزات الأخر التي جاؤوا بها تلجئهم إلى الإيهان فقالوا: ﴿ فَأَتُونَا بِسُلُطُنِ مُبِينِ ﴾ وهنا سنتعرف من خلال البيان القرآني على جواب رسلهم عن اعتراضهم وعن مقترحهم، أو قل عن شبههم الثلاثة: «أنتم بشر، تدعوننا إلى ترك عبادة الآباء، هاتوا حجة وبرهانا على ما تزعمونه » فقال لهم رسلهم: نعم ما نحن إلا بشر مثلكم كها تقولون، يجري علينا من أوصاف البشرية ما يجري عليكم، ولكن هذا لا يمنع أن يمن الله على من يشاء من عباده بالنبوة وإلرسالة.

أما طلبكم الحجة والبرهان بعدما قدمناه لكم من المعجزات فأمره إلى الله تعالى ولا دخل لنا في ذلك، ولا جاز لنا أن نأتيكم بآية غير ما جئنا به إلا بإذنه سبحانه، فهو الذي اختار لنا الآية الدالة على رسالتنا، وإذا كنتم مستمرين على معارضتكم ومقاومتكم وإيذائكم لنا فإننا متوكلون على الله، ولا نخشى بطشكم، ولا نخاف تهديدكم فإننا واثقون في نصره تعالى مطمئنون إلى ولايته وحفظه لنا، وكيف لا يكون لنا هذا؟ وأي شيء عرض لنا حتى لا نتوكل عليه، وقد هدانا سبحانه لأقوم طريق ولأهدى سبيل؟ ولنصبرن على إيذائكم، وعلى الله وحده فليستمر توكل المؤمنين.

#### الثقة بالله:

أرأيتم تلك الثقة في معية الله تعالى؟ إنها الثقة التي تجعل صاحبها لا يتردد و لا يتلكأ في المضي في طريق دعوته إلى الله مهما كانت العقبات والمتاعب، ومهما كان الثمن باهظاً.

«ثم تأمل هذا الربط في رد الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، بين شعورهم بهداية الله لهم وبين توكلهم عليه في مواجهة التهديد السافر من الطواغيت، ثم إصرارهم على المضي في طريقهم في وجه هذا التهديد.

وهذه الحقيقة، حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهداية الله وبين بدهية التوكل عليه لا تستشعرها إلا القلوب التي تـزاول الحركة فعلاً في مواجهة طاغوت الجاهلية، والتي تستشعر في أعهاقها يد الله سبحانه وتعالى وهي تفتح لها كوى النور فتبصر الآفاق المشرقة، وتستروح أنسام الإيهان والمعرفة، وتحس الأنس والقربي، وحينئذ لا تحفل بها يتوعدها به طواغيت الأرض، ولا تملك أن تستجيب للإغراء ولا للتهديد، وهي تحتقر طواغيت الأرض وما في أيديهم من وسائل البطش والتنكيل. وماذا يخاف القلب الموصول بالله على هذا النحو؟ وماذا يخيفه من أولئك العبيد؟!»(١).

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٤/ ٢٠٩٢.

وقبل أن نحلل الآيات الكريمة ونتأمل صياغتها نشير إلى أمر مهم لحظناه وهو:

أن الله سبحانه جمع أقوال المشركين في قول واحد، وبيان واحد، وهم كانوا في أزمان متباينة، وأجيال مختلفة، وكذلك وُحِّدت إجابة الرسل في قول واحد على الرغم من اختلاف أزمنتهم؛ وذلك للإشارة إلى المنبت أو الأصل الذي اجتمع كل فريق عليه، فلأن بذور الشرك واحدة، وأباطيل الكفر متشابهة، وتهم الباطل متوافقة، فقد جمعت أقوال أهل الكفر والشرك، فهذا حال أهل الشرك في كل العصور في إنكارهم رسالات الله، كما قال مشركو مكة عن الرسول على ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ مِنْ السَّرِكُ وَالفرقان: ٧].

ولعل في جميع أقوال الكفرة أيضاً تأنيساً لنبينا محمد ﷺ وتصبيراً له بها يلاقيه من قومه ببيان أن الرسل جميعاً أجيبوا بمثل ما أجيب به، فليتأسّ وليصبر.

ووحدت أقوال المرسلين؛ للدلالة على وضوح الحُجة وقوة الدليل.

والآن تعالوا بنا لنتأمل ذلكم البيان الإلهي المعجز، فقوله تعالى: ﴿قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ ﴾؛ «لاختصاص الكلام بهم، حيث أريد رُسُلُهُمْ ﴾ أثبت هنا الجار والمجرور ﴿لَهُمْ ﴾؛ «لاختصاص الكلام بهم، حيث أريد إلزامهم بخلاف ما سلف من إنكار وقوع الشك في الله سبحانه وتعالى (أي في قوله تعالى: ﴿قَالَتُ رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكُ ﴾) فإن ذلك عام، وإن اختص بهم ما يعقبه»(١).

كما أن التعبير بالجار وبالمجرور ﴿لَهُمْ ﴾ فيه إشارة إلى إقبال الرسل على أقوامهم بالجواب؛ لما يحويه ذلكم الجواب من دقة تحتاج إلى الاهتمام به، وفيه أيضاً استثارة لاجتذاب انتباههم وذلك عن طريق لام التعليل التي بعد فعل القول، ففي نحو: أقول لك، فإن التقدير أقول قولى لأجلك.

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم ٥/ ٣٧.

#### بشرية الرسل:

وقوله: ﴿إِن نَحَنُ إِلَّا بَشَرٌ مِتْلُكُم ﴾ بداية لجواب الرسل على اعتراض أقوامهم الذين يرون أن البشرية لا تتفق مع الرسالة، وبها أن رسلهم بشر مثلهم فهم لا يستحقون أن يتميزوا عليهم بالرسالة.

تذكر قولهم لرسلهم: ﴿إِنَّ أَنتُم إِلَّا بَشَرُ مِّنْكُنَا ﴾ فالرسل عند المتكلمين ليسوا منزلين منزلة من ينكر البشرية، وإنها هم عندهم منكرو البشرية؛ لأن من يدعي الرسالة فقد أنكر البشرية ـ على حسب اعتقادهم \_(١).

## القول بالمُوجَب:

تأمل جواب الرسل ﴿إِن مَّحَنُ إِلَّا بَشَرُ مِّفَلُكُمْ ﴾ فقد أقروا ببشريتهم، بل ورددوا مقولة أقوامهم بألفاظها، وهذا من باب مجاراة الخصم واستدراجه، حيث سَلَّموا لهم بمقدمتهم التي رتبوا عليها نفي الرسالة عنهم مؤكدين تسليمهم بالنفي والاستثناء في جملة قصر حاسمة.

وأوثر طريق النفي والاستثناء \_ وهو أعلى طرق القصر كما عرفتَ \_؛ لأن الرسل يواجهون عقيدة رافضة، ومخاطبين منكرين لرسالتهم أشد الإنكار.

فإذا كان المرسلون قد سَلَّموا للكفرة بالمقدمة التي يقرون فيها ببشريتهم، وهذا إغراء لهم بمتابعة جواب الرسل؛ لأنهم رتبوا على بشرية الرسل نفي الرسالة عنهم حيث إن الرسل يقرون لهم بالبشرية، ثم يقولون: لا مانع من أن نكون بشراً وأن نكون رسلاً؛ لأن الله يمن على من يشاء من عباده.

<sup>(</sup>١) ينظر: شروح التلخيص، لابن يعقوب المغربي ٢/٧٧.

إذن كما لحظنا فإن الرسل لم تسلّم للكفرة مقدمتهم بمعناها وفحواها وإنها بألفاظها وأنغامها وتراكيبها كما نطق بها الخصم، وكما دار بها لسانه من غير أدنى تغيير.

وهذا كما قلت فيه ما يؤنس نفوسهم ويستميلها نحو سماع الحجة، وهذا من أرقى أساليب الحوار والإنصاف. المهم أن الرسل الكرام سَلموا بالمقدمة ولم يُسلموا لهم بالنتيجة؛ لأنه لا تلازم بين التماثل بينهم وبين غيرهم في البشرية ومنع الرسالة؛ لذا قالوا: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِوء ﴾ فالاستدراك استدراك من النتيجة التي رتبوها في زعمهم، ورفع لما توهموه من كون الماثلة في البشرية مقتضى انتفاء الرسالة عن الداعين.

وإذا تأملنا ثانية في جواب الرسل وفي اعتراض مكذبيهم نلمس الفرق الشاسع بين نظرة الكافر والمؤمن للإنسان، فالكافرون لا يدركون رقي الإنسان وأهليته لخطاب الله تعالى والتلقي عنه، والمؤمنون ينزلون الإنسان منزلة سامية، ويؤكدون أن لا منافاة بين البشرية والرسالة، فالبشرية أهل لهذه المنزلة، منزلة الرسالة عند الله تعالى، وليست البشرية من الأوصاف الدون التي تنافي تلقي كلمة الله وتبليغها لخلقه، وإنها هي أَجَلُّ وأكرم(۱).

وتأمل تواضع الرسل صلوات الله عليهم حيث لم يقولوا: ولكن الله مَنّ علينا، ولكنهم قالوا - كما حكى القرآن عنهم - ﴿وَلَكِئَ ٱللّهَ يَمُنّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ، فقد عَدّوا هذه النبوة والرسالة فضلاً من الله تعالى على الذين اصطفاهم من عباده، وهم لم يصرحوا أن لهم فضلاً على الناس، إلا ما اختصهم الله تعالى به من الرسل مناً وفضلاً، وما كان ذلك إلا لحكمة إلهية، ولمشيئته سبحانه، والبشرية غير مانعة لمشيئته. وذِكْر لفظ الجلالة لتفخيم المنّ.

<sup>(</sup>١) انظر: دلالات التراكيب ص١١٢.

والحق أن تلك المِنة العظيمة ليست على أشخاص هؤلاء الرسل والأنبياء فحسب، وإنها كذلك على البشرية بأسرها التي تشرف بانتخاب أفراد منها، واختيارهم لهذه المهمة العظيمة، مهمة الاتصال والتلقي من الملأ الأعلى، ثم هي المنة الكبرى على البشرية بإخراج الناس من عبادة العباد والذل لهم إلى عبادة رب العباد سبحانه والخضوع له وحده، فالعز كل العز في الافتقار إليه سبحانه، والذل كل الذل في الاستغناء عنه.

هذا كان جواب الأنبياء والمرسلين عن الشبهة الأولى وهي طعن الكفار في النبوة بحجة أنها لا تجتمع مع البشرية، حيث بينوا لهم أن التهاثل في البشرية لا يمنع من اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة؛ لأن هذا المنصب يمن الله به على من يشاء من عباده، وإذا كان كذلك فقد سقطت شبهتهم.

### التمييز بين الحق والباطل:

وأما الجواب عن شبهة التقليد، تقليد الآباء كما ورد في قول الكفار: ﴿ رُبِيدُونَ أَن تَصُدُونَا عَمَا كَاكَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ وما يدل عليه قولهم من أن إجماع الأجداد والآباء على تلك العبادة يدل على كونها صواباً، الجواب عن تلك الشبهة جاء ضمن جوابهم على تلك الشبهة الأولى، «وهو أنه لا يبعد أن يظهر للرجل الواحد ما لم يظهر للخلق الكثير؛ لأن التمييز بين الحق والباطل والصدق والكذب عطية من الله وفضل منه، فلا يبعد أن يخص عبده بهذه العطية، ويحرم الجمع العظيم منها»(١).

أما الجواب عن الشبهة الثالثة، وهي قول الكفار: ﴿فَأَتُونَا بِسُلَطَانِ مُّبِينِ ﴾ ومعناها: إنا لا نرضى بتلك المعجزات التي أتيتم بها، وإنها نريد معجزات أخر أقهر منها وأعظم، فقد أجاب الرسل عن تلك الشبهة بقولهم: ﴿وَمَاكَاكَ لَنَا آَن نَا أَتِيكُمُ

<sup>(</sup>١) اللباب في علوم القرآن، لابن عادل الدمشقي ١١/٣٥٣.

بِسُلَطَكَنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ أي: أن المعجزات التي أتينا بها حجة قاطعة عليكم، وبرهان تام لإثبات صدقنا، أما ما اقترحتموه علينا من الحجج والبينات والمعجزات فها صح ولا استقام لنا أن نأتيكم بها إلا بإذن الله.

### سر التعبير بالكون في قولهم: ﴿وَمَاكَاكُ لَنَّا ﴾:

والتعبير بالكون في قولهم: ﴿وَمَاكَاكَ لَنَا .. ﴾ لتأكيد نفي استطاعتهم المجيء بالآيات التي اقترحها أقوامهم إلا بإذن الله تعالى، فالله سبحانه ليس بِمُكْرَهِ على فعل ما لا يريده بل هو سبحانه فعال لما يريد.

والظاهر أن الأنبياء لما أجابوا على شبهات أقوامهم بها ذُكِر أخذ هؤلاء الكفار في السفاهة والتخويف، وعند ذلك قال الأنبياء: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَسَوَكَ كَلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾.

وتقديم الجار والمجرور لإفادة القصر، فالقصر قصر إفرادي، أي: على الله وحده لا غيره فليتوكل المؤمنون في الصبر على عناد الكفار وسفههم وجهلهم.

وفي الجملة إياء إلى ثقتهم بنصر الله تعالى لهم، وعمموا الأمر بالتوكل؛ «للإشعار بها يوجب التوكل من الإيمان، وقصدوا به أنفسهم قصداً أوّلياً، ويدل على ذلك قولهم في وَمَا لَنَا أَلّا نَنُوكَ لَي كَلَ اللهِ ﴾»،(١) والجملة معطوفة على ما قبلها بالواو من باب عطف الإنشاء على الخبر.

والتوكل: الاعتماد وتفويض الأمر والتدبير إلى الآخر ثقةً بأنه أعلم بها يصلح حاله، ومَن غيره سبحانه يُتوكل عليه، ويعتمد عليه في تدبير الشؤون؟ فهو سبحانه فوق كل عزيز، وفوق كل الأقوياء؛ لذا أمر الأنبياء الكرام المؤمنين الذين يؤذيهم

<sup>(</sup>١) روح المعاني ١٣/ ١٩٨.

الكفار ويسخرون منهم بأن يتوكلوا على الله ويصبروا؛ لأنه سبحانه لا محالة سيظهرهم على عدوهم؛ لذا قالوا: ﴿وَعَلَ ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾.

وبها أن الرسل الكرام هم رأس المؤمنين فإنهم داخلون تحت هذا الأمر دخولاً أولياً كها قيل. والفاء في ﴿فَلْمَتُوكَلِ ﴾ لترتيب ما بعدها على ما قبلها، والمعنى: "إذا كنا معشر الرسل قد توكلنا على الله وحده فليتوكل المؤمنون على الله وحده. ويتضمن ذلك طلبين: أحدهما: الصبر على أذى المشركين. والثاني :الاعتهاد على الله وحده وأنه سبحانه ناصر الرسل ومن اتبعوهم ولا مُككن لمشرك منهم»(١).

### الوعد الرباني:

قال تعالى: ﴿ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكَ لَى عَلَى ٱللّهِ وَقَدْ هَدَ مِنَا سُجُلَنَا وَلَنَصْبِرَكَ عَلَى مَآ عَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ \* وَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِ حَنَّكُم مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُ ثَ فِي مِلْتِنَا فَأَوْحَنَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ \* وَلَسُّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ [ابراهيم: ١٢-١٤].

و(ما) في الجملة استفهامية للسؤال عن السبب والعذر، و(ما) في محل رفع مبتدأ والمجرور (لنا) في محل رفع خبر، و(أن) على تقدير حرف الجر، والمعنى: أيّ عذر لنا في عدم التوكل على الله؟ والغرض من الاستفهام النفي، أي نفي أيّ عذر في ترك التوكل على الله.

### الكناية أبلغ من التصريح:

وقد جاء هذا النفي مكنياً عنه، حيث كنوا عن نفي العذر أو الصارف عن التوكل

<sup>(</sup>١) زهرة التفاسير ٨/ ٣٠٠٤، ٤٠٠٤.

بالسؤال عنه؛ لأن السؤال يستلزم نفي المسؤول عنه. والكناية أبلغ من التصريح؛ لأنها تأتى بالمعنى مصحوباً بالدليل عليه.

تأملات في سورة إبراهيم

وقولهم: ﴿ وَقَدْ هَدَنْنَا سُبُلُنَا ﴾ جملة تعليلية، لإبراز سبب توكلهم على ربهم.

والواو حالية، و(قد) حرف تحقيق، والتقدير: والحال أنه سبحانه قد هدانا، ومَنَّ علينا بها يوجب التوكل ويستدعيه، حيث هدانا سبلنا، أي: أرشد كلاً منا سبيله ومنهاجه. وفي الجملة تعريض بقبح الانصراف عنه سبحانه، وعدم التوكل عليه.

وأضيف السبيل إلى ضمير الأنبياء؛ للاختصار، حيث التقدير: أرشد كلاً مِنّا منهاجه الذي شرع له، وأوجب عليه سلوكه في الدين.

والسبيل هو الطريق الذي فيه سهولة، ويطلق مجازاً على طريق الحق. وإذا أُطلق اللفظ \_ السبيل \_ ولم يُقَيَّد فيختص بها هو الحق، ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ السَيِيلَ يَسَرَمُ ﴾ [عبس: ٢٠]، ويستعمل السبيل كذلك لكل ما يتوصل به إلى شيء خيراً كان أو شراً، \_ وهنا الخير هو المراد \_ قال تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِلْهُم بِاللِّي هِي أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو اَعْلَمُ بِمَن ضَلَ عَن سَبِيلِةٍ وَهُو أَعْلَمُ بِاللَّهُ مَتِينِ ﴾ [الانعام: ٥٥] بوقوله تعالى: ﴿ وَلِلسَّتَبِينَ سَبِيلُ ٱلمُجْرِمِينَ ﴾ [الانعام: ٥٥] ويُعبر به كذلك عن المحجّة، قال تعالى: ﴿ سُنبُلَ ٱلسَّكَمِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) انظر: المفردات للراغب الأصفهاني، مادة (سبل).

### الصبر على الأذى:

وقول الرسل الكرام عليهم السلام ﴿ وَلَصَّبِرَتَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا ﴾ تلك عبارة تظهر مدى إصرارهم على تبليغ رسالتهم مهما كانت الصعوبات والعوائق، يريدون أن يقولوا: لن نتوانى عن دعوتكم ولن نضعف ولن نتزحزح، ولنستمرن على وعظكم ونصحكم، ولن نبالي بها لاقيناه منكم من أذى وبها سنلاقيه، فإننا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من عَنَت وإيذاء وتهديد احتساباً للأجر ونصحاً لكم؛ لعل الله يهديكم مع كثرة التذكير.

إنه الإيمان الراسخ، إيمان الواثق من نصر الله، إيمان المتوكل عليه حق التوكل، لا يبالي في سبيل نشر كلمة الله ودعوته بكل ما يتعرض له، وما يوجه إليه من اتهامات باطلة.

تأمل كيف أكد الرسل عليهم السلام عزمهم على مواصلة تبليغ رسالاتهم وتحملهم المشاق وصبرهم حيث قالوا: ﴿وَلَنَصْبِرَتَ ﴾ مؤكدين باللام الموطئة للقسم \_ بدليل إثبات نون التوكيد في آخر الفعل؛ لأنها تلازم القسم \_ . و(ما) في قوله: ﴿عَلَىٰ مَا عَاذَيْتُمُونَا ﴾ يجوز أن تكون مصدرية، والتقدير: (على إيذائكم إيّانا). ويجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، والتقدير: الذي آذيتمونا به.

# سر التعبير بالماضي ﴿ وَاذَيْتُمُونَا ﴾:

وعُبِّر بالماضي ﴿ مَاذَيْتُ مُونَا ﴾؛ للإلماح إلى أن الرسل عفوا عن أذاهم في الماضي فلا عن أذاهم في الماضي فلا يجازونهم به \_ أي الكفرة \_ فهو إغراء لهؤلاء المؤذين بالتوبة.

وفي التعبير بالماضي أيضاً إشارة إلى استمرار الصبر على الأذى، فكأنهم قالوا: نصبر على أذى متوقع كها صبرنا على أذى مضى. وهذا إيجاز بديع. وعُدِّل عن المضارع (تؤذوننا)؛ لأنهم ينتظرون أمر الله في الاستقبال، فقد يأمرهم بالجهاد، وقد يأمرهم بالصبر؛ لذلك لم يصرحوا باستمرار الصبر وإن ألمحوا إليه انتظاراً لأمر ربهم في أقوامهم، وذلك تأدب منهم معه سبحانه وتعالى.

وإسناد الإيذاء إلى ضمير الكفار وإيقاعه على ضمير الرسل فيه تفظيع لجرم هؤلاء الكفار حيث أوقعوا بأنفسهم العذاب بأشرف خلق الله تعالى، وهم الرسل الذين اصطفاهم ليبلغوا رسالة السهاء إلى أهل الأرض. ولولا قصد هذا المعنى لعبر بالمصدر الصريح فقيل مثلاً: (لنصبرن على الأذى أو أذاكم). والله أعلم بمراده.

## تكرير الأمر بالتوكل مرتين:

وكرر الأمر بالتوكل مرتين حيث قيل قبل هذه الآية مباشرة: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾. ولعل فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتُوكِّلُونَ ﴾. ولعل السر في هذا هو أن الأول لاستحداث التوكل، والثاني لتثبيته، ومعناه: فليثبت المتوكلون على ما استحدثوا من توكلهم(۱).

والمراد بالمتوكلين في الآية: المؤمنون. والتعبير عنهم بذلك لسبق اتصافهم به في الآية السابقة، أو أن هذا من باب المجاز المرسل بعلاقة ما سيكون أي: ﴿فَلْيَـتُوكَلِلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾.

وسر التعبير بالمجاز هنا «هو شدة الرغبة في التوكل على الله، وبه يكمل إيهان المؤمن، ويعز جانبه، ولأن التوكل على الله يستلزم الإيهان به، والعكس لا يستلزم»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ٢/ ١٧٣.

### عجز فكري ونفسي:

وبهذه الآية الكريمة ينهي الرسل الكرام جوابهم، وعندئذ يُظهر الكفر وجهه القبيح بعد أن فنّد المرسلون مطاعنه، فأصبح عاجزاً عن المجادلة أو المحاورة أو المناقشة أو الاستماع لصوت الفطرة أو العقل، ولإحساسه بهزيمته الفكرية والنفسية والعقدية يهدد أهل الكفر في صَلَف وغرور، ويعلنون عن عزمهم الأكيد على طرد، أيْ نفي رسلِهم وإخراجهم من أرضهم أو صيرورتهم في ملتهم، اقرأ قوله تعالى حاكياً هذا الوعيد على لسان عتاة الكفر: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنَحْورِ بَنَ عَلَى اللّهُ مِنْ أَرْضِنَا آوً لَتَعُودُ ثَكُو فِي مِلْتَهِمْ أَنْ مُورِ اللّهُ اللّهِ مَا لَمُعَلّم مِنْ أَرْضِنَا آوً لَتَعُودُ ثَكُ فِي مِلْتَهِمْ أَنْ عُرْدُ اللّهُ مِنْ أَرْضَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

والإظهار في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في مقام الإضهار: (وقالوا) يوحي بأن هؤلاء القائلين بعض المتمردين العاتين أو الرؤوس المغالين في الكفر من أولئك الأمم الكافرة التي نقلت مقالاتهم الشنيعة؛ ولذلك عدل عن الإضهار (۱). ويمكن أن تكون علة الإظهار في مقام الإضهار زياد تسجيل اتصاف أقوام الرسل بالكفر حتى صار لهم نعتاً يُعرفون به (۲).

وأكد الكفار توعدهم بإخراج الرسل بلام القسم ونون التوكيد الثقيلة؛ لإظهار عزمهم على تنفيذ تهديدهم، حيث عرض الكفار من خلال قَسَمهم على رسلهم أمرين لا ثالث لهما ولا بد من تحقق أحدهما، وهو لنخرجنكم أو لتعودن، ونحن نقسم عليكم بذلك. و(أو) في الآية أفادت هذا المعنى، أي التخيير بين أمرين، أو لهما: - مِن فِعْل الكفرة وهو الإخراج والطرد من أرضهم، والثاني: من فِعْل الرسل وهو العودة إلى دين هؤلاء الأقوام. وقيل: إن (أو) بمعنى (حتى)، وهذا غير دقيق؛ لأنه يخل بمعنى التخيير، إذ

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد العقل السليم ٥/ ٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير ٧/ ٢٠٦.

يوهم الظاهر من قولهم: ﴿أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِنَا ﴾ أن الرسل كانوا على ملتهم في أول الأمر حتى يعودوا فيها!!.

والجواب عن هذا من وجوه:

أولها: أن (عاد) بمعنى (صار) وهذا شائع في الاستعمال العربي ومن قولهم: ما عاد لفلان مال، أي: ما صار له مال. والمراد بالعود إذن الصيرورة والانتقال من حال إلى حال أخرى، فالكفار يريدون \_ غباء وحمقاً \_ من رسلهم أن ينتقلوا من الإيمان والتوحيد إلى التمسك بمعتقدهم وملتهم، وبهذا المعنى يندفع ما يوهمه ظاهر العبارة من أن الوسل عليهم السلام كانوا \_ حاشاهم \_ على ملة الكفر قبل ذلك.

ثانيها: أن خطابهم موجه لكل رسول وأتباعه من المؤمنين، فَعَلَّبوا الجماعة على الواحد.

ثالثها: المراد من العود في ملتهم سكوتهم عنهم وترك مطالبتهم بالإيمان كما كانوا قبل الرسالة.

وأقوى الوجوه عندي الوجه الأول؛ لكثرة ما يدعمه من شواهد، ومن قوله تعالى: ﴿حَتَىٰعَادَكَا لَعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ [يس: ٣٩]. والله أعلم بمراده.

### حرف الظرفية أبلغ في الدلالة على الاستقرار والتمكن:

والمراد بالملة: الدين. والظرفية في قولهم ﴿فِي مِلَّتِـنَا ﴾ مجازية.

وأوثر حرف الظرفية (في) على حرف الانتهاء (إلى) حيث كان الظاهر أن يقال: (أو لتعودن إلى ملتنا)؛ لأن حرف الظرفية أبلغ في الدلالة على الاستقرار والتمكن، وكأن هؤلاء الكفار لم يرضوا من رسلهم بأن يتظاهروا أنهم من أهل ملتهم، ولا بأن يصيروا إليها فقط؛ لأن هذا يعني عدم ثبوتهم عليها وتمكنهم فيها، وهذا ما يدل عليه

حرف الانتهاء (إلى) لو عُدِّي الفعل به، ولكنهم يرغبون في استقرار الرسل في دينهم وتمكنهم فيه، واعتقادهم فيه اعتقاداً جازماً يضمنون معه عدم خروجهم منه، وهذا المعنى هو ما كشف عنه حرف الظرفية (في)؛ ولذا قالوا: ﴿أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنا ﴾. وقدم الكفار الخيار الأول وهو إخراج الرسل من أرضهم على الخيار الثاني؛ لسهولة تحقق الخيار بالنسبة للكفرة؛ لأن ظاهر الواقع يساعدهم على تنفيذه بخلاف عودة الرسل، أي صيرورتهم إلى ملتهم فهذا أمر مستبعد، وإن تظاهروا بإمكانيته كها دل عليه حرف الظرفية.

هكذا قطع أهل الكفر كل سبل المحاورة مع رسلهم؛ لذا كان لابد من إثبات معيته سبحانه لعباده ورسله المتوكلين عليه، وكان الإبراق بالتهديد الإلهي المرعب، والوعيد الرباني المزلزل رداً على وعيد وتهديد هؤلاء الطغاة الظالمين لخير عباد الله بعد أن أُغلق مجال الحوار والحجة فقيل: ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنَهْلِكُنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ \* وَلَنَسْتُ حَالَ الْحُوار والحجة فقيل: ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنَهْلِكُنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ \* وَلَنَسْتُ حَالًا فَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمُ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾.

## الفاء في قوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَى ﴾ تشعرك بمعية الله تعالى:

تأمل أو لا موقع تلك الفاء في قوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَى ﴾ فإنها تشعرك بمعية الله تعالى لرسله، وكأن هذا الوعيد للكفار بالإهلاك والوعد للرسل بالاستخلاف والتمكين جاء فور انتهاء تلك المحاورة وذلك التهديد.

### تمكين المؤمنين:

وتأمل تأكيد الوعد والوعيد بنون العظمة ونون التوكيد الثقيلة، وكلتاهما ذات ظل وإيقاع في هذا الموقف الشديد كما يقول صاحب الظلال. ثم تأمل التعبير بوصف الربوبية وموقعه البديع في هذا المقام بما يدل عليه من معاني اللطف والعناية والرعاية

والحفظ. ثم تدبر سر التعبير بالإهلاك في قوله تعالى ﴿لَنْقِلِكُنَ ﴾ وما فيه من دلالة على شدة الأخذ والتدمير؛ لأن الإهلاك: إذهاب الشيء إلى حيث لا يقع عليه الإحساس، ولا عجب في ذلك؛ لأنه إهلاك العزيز المنتقم الجبار سبحانه وتعالى.

# التعبير باسم الفاعل ﴿الظَّلِلِمِينَ ﴾:

والتعبير باسم الفاعل ﴿ الظَّلِمِينَ ﴾ أومأ إلى سبب استحقاق هؤلاء الكفار الهلاك والتدمير، وهو عراقتهم في الظلم وثباتهم عليه.

والتعبير باسم الفاعل يلمح أيضاً إلى العدالة الإلهية بالإشارة إلى أن هذا الإهلاك لم يشمل من تاب من هؤلاء الكفار الظالمين، ومن لم يكن عريقاً في كفره، ومن يُرجى إيهانه من هؤلاء الكفرة.

والمراد من إسكان الأرض: التمكين فيها، ففي الجملة كناية عن صفة. والمقصود أرض الظالمين وديارهم، فاللام للعهد.

والخطاب في ﴿ وَلَنُسْكِنَنَكُمُ ﴾ للرسل، وهذا يستتبع تمكين الذين آمنوا بهم أيضاً.

والمراد من قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ من بعد إهلاكهم. وقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ اسم الإشارة يعود إلى الموحى به، وهو إهلاك الظالمين وإسكان الرسل ومَن معهم، أي ذلك الأمرحق ومحقق وثابت وهو الموحى به؛ لذلك جاء اسم الإشارة مفرداً مع أن المشار إليه اثنان.

وقوله: ﴿لِمَنْ خَافَ مَقَامِى ﴾ معناه: موقفي الذي يقف به العباد بين يدي للحساب يوم القيامة. والمقام اسم مكان، وأضيف إلى ضميره سبحانه وتعالى؛ لكونه بين يديه سبحانه. وقوله: ﴿وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ أي: وعيدي بالعذاب الشديد.

والتعبير القرآني ﴿خَافَ مَقَامِى ﴾ أبلغ مما لو قيل: «خافني»، لأن قوله سبحانه ﴿خَافَ مَقَامِی ﴾ كناية عن نسبة، فهي أبلغ في إثبات الخوف من غضبه سبحانه، بيان ذلك أن من خاف مقامه \_ أي حسابه سبحانه \_ فإن خوفه منه سبحانه لا شك سيكون أقوى وأبلغ.

إذن، فإن ذلكم التمكين والاستخلاف في الأرض ليس محاباة ولا جزافاً، إنها هو سُنة الله العادلة، وذلك الاستخلاف والإسكان لمن خاف مقام الله فلم يتطاول ولم يتعال ولم يستكبر، وخاف وعيده خوفاً شديداً، فحسب حسابه، واتقى أسبابه وغَلب خوفه على رجائه، ولم يفسد في الأرض ولم يظلم، فهو يستحق الاستخلاف حقاً(١).

#### عذاب غليظ:

قال تعالى: ﴿ وَلَنُسْكِنَنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعَالَ عَلَيْ وَكَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ \* وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِ \* مِنْ وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ \* يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكُ الْهُ عَلَيْ مُكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيّتِ \* يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكُ أَدُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيّتِ فَي مِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ عَلِيظٌ ﴾ [براهيم: ١٤-١٧].

### لا يوجد حرف في كتاب الله مقحم:

وقيل: إن لفظ ﴿مَقَامِى ﴾ مقحم أي زيادة، وهذا قول ساقط، لأنه لا يوجد حرف في كتاب الله إلا وهو في موضعه الذي استدعاه السياق، وتطلبه المعنى، حتى وإن كان مرادهم بالزيادة، الزيادة المعنوية أي: الزيادة في المعنى، فلا ينبغي أن يطلق على أي حرف

<sup>(</sup>١) أريد أن أسأل سؤالاً واحداً وأترك للقارئ فرصة الإجابة عليه: هل المسلمون اليوم أهل لاستخلاف التمكين؟ هل هم أهل لعمارة الأرض؟ هل تحقق فيهم شرط الاستخلاف؟ ندعو الله أن يمكّن لدينه ولعباده المؤمنين.

أو كلمة في القرآن أنه مقحم أو زيادة أو ما شاكلها تأدباً مع كتاب الله تعالى، وتنزيها له.

ومعنى ﴿وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ خاف وعيدي بالعذاب أو عذابي الموعد للكفار.

وعطف جملة ﴿وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ على جملة ﴿خَافَ مَقَامِى ﴾، وأعيد الفعل ﴿خَافَ ﴾ دون الاكتفاء بعطف ﴿وَعِيدِ ﴾ على ﴿مَقَامِى ﴾، لأن المرد التعريض بالكافرين بأنهم لا يخافون وعيد الله، فقد حسبوه عبثاً ولم يعبؤوا به بدلالة قوله سبحانه: ﴿وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِأَلْمَذَابِ ﴾ [العنكبوت: ٥٣].

وفي قوله تعالى: ﴿ وَلَنُسْكِنَنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ إدماج بديع، حيث جمع في وعد المؤمنين وعيد الكافرين. وفي الجمع بينهما دلالة على أن من حق المؤمن أن يخاف غضب الله وألا يأمن مكره تعالى، وأن يخشى وعيده، فهذا دأب المتقين الصالحين.

#### معاني «الاستفتاح»:

أما قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَادٍ عَنِيدٍ ﴾ فإننا نقف أمامه الوقفات الآتية:

- الاستفتاح هو طلب الفتح أي: النصر. ويجوز أن يكون من الفتاحة وهي الحكومة أي القضاء والفصل، والجبار هو الإنسان المتعالي المتعاظم الشديد الكبر، أو هو من يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها، وهذا لا يقال إلا على طريق الذم، وهذا المعنى يطلق على الجبار في صفة الإنسان، كما قال الراغب في مفرداته. والعنيد هو المعاند للحق، المخالف له.

واختلفوا في مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَفْتَحُوا ﴾ على أقوال: أحدها: وهو أشهرها وأقواها: أنه عائد على الرسل الكرام، فالرسل عليهم السلام بعد أن استبشروا بوعد الله لهم بأنه سبحانه مهلك الظالمين بسبب ظلمهم، وبعد أن يئسوا من إيهان هؤلاء الظالمين سألوا ربهم النصر على أقوامهم، كقوله تعالى: ﴿ إِن تَسَتَقَيْحُوا فَقَدْ جَاءَ كُمُ ٱلْفَاكَةُ ﴾ [الأنفال: ١٩] أو سألوه القضاء والحكم بينهم وبين أقوامهم كقوله تعالى: ﴿ رَبّنا ٱفۡتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِٱلْحَقّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِيحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٨]. والجملة في قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا ﴾ معطوفة على قوله تعالى: ﴿ فَأَوْحَى إليّهِم رَبّهم ﴾ ويؤيد هذا الرأي القائل بعود الضمير إلى الرسل قراءة ابن عباس رضي الله عنها ومجاهد وابن محيصن (واستَفْتِحوا) «بكسر التاء» أمرٌ للرسل عليهم السلام، وعطفه على قوله تعالى: ﴿ فَأَنْ كُلُهُمْ كُولُ قُولُه : أَوْحَى إليهم ربهم وقال لهم: لنهلكن وقال لهم استفتِحوا، فيكون قوله: (واستَفْتِحوا) بصيغة الأمر داخلاً تحت الموحى دون المحكي، والمعنى العام بناء على عود الضمير إلى الرسل: واستفتح الرسل على أعدائهم فنصروا وفازوا بلقصود وخاب الكفرة.

وكان مقتضى الظاهر أن يقال: «وخاب الذين كفروا»، ولكن عدل عنه إلى وكان مقتضى الظاهر أن يقال: «وخاب الذين كفروا»، ولكن عدل عنه إلى وكُلُ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴾، للإشارة إلى سبب خيبتهم وهي تجبرهم وعنادهم.

ثانيها: أن الضمير عائد على الكفرة بناء على ظنهم أنهم على الحق ورسلهم على الباطل، والمعنى: وطلب الذين كفروا النصر على رسلهم فخابوا في ذلك ولم يفلح استفتاحهم. والعطف حينتذ على قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ ﴾ أي: قالوا ذلك واستفتحوا.

وأخر قوله تعالى: ﴿ وَاَسْتَفْتَحُوا ﴾ عن قوله تعالى: ﴿ لَنَهُلِكُنَ ﴾ وقوله: ﴿ فَأَوْحَىٰ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللهِ اللهُ الطَّالمين.

وقد تسأل: ما دلالة استفتاح الذين كفروا على رسلهم، أي طلبهم النصر على رسلهم؟ ويجاب عنه: بأنهم لما قوي تكذيبهم وأذاهم ولم يعاجلوا بالعقوبة إمهالاً لهم منه \_ سبحانه \_ ظنوا أن ما قيل لهم باطل فاستفتحوا على سبيل التهكم والاستهزاء والسخرية كقول قوم عاد: ﴿فَأَلْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٠] وقول قوم شعيب: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاء إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [الشعراء: ١٨٧].

ثالثها: أن الضمير في قوله: ﴿ وَٱسْتَفْتَحُوا ﴾ يعود إلى الرسل عليهم السلام ومكذبيهم (١)، لأن كلا الفريقين دعا الله بالنصر، وفتح الله للمؤمنين وخاب الكافرون. وقلنا إن أرجح الآراء الرأي الأول لمناسبته لظاهر السياق.

وفي قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ ﴾ إيجاز «بحذف الفاء الفصحية والمعطوف عليه، أي استفتحوا ففتح لهم وظفروا بها سألوا وأفلحوا وخاب كل جبار عنيد» (٢)، وسر الحذف الإيهاء إلى سرعة إجابة الله دعاء رسله وأنه بمجرد انتهائهم من الدعاء كانت الإجابة بالنصر. إذن تستطيع أن تقول: إن قوله تعالى: ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبُّ كَارٍ عَنِيدٍ ﴾ هو نتيجة الدعاء أو ثمرته.

### عاقبة المتجبرين:

والخيبة مطلق الحرمان أو فوت الطلب كها في قوله تعالى: ﴿وَقَدْخَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴾ [الشمس: ١٠] وإسناد الخيبة إلى كل منهم ﴿وَخَابَ كُلُّ جَبِّكَارٍ عَنِيدٍ ﴾ للمبالغة في تعميم الخيبة على الكفرة. وهكذا يجب أن تكون عاقبة هؤلاء المتجبرين المعاندين. وبين سبحانه عاقبة كل جبار معاند وحاله في الآخرة فقال: ﴿ مِن وَرَآبِهِ عِنجَهَمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ

<sup>(</sup>۱) راجع هذه الأقوال في: الكشاف ٢/ ٢٩٧. وروح المعاني ٢/ ٢٠١، ٢٠١، واللباب في علوم الكتاب ج١١/ ٣٥٧،٣٥٦، والتحرير والتنوير م٧ ج١٣/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>۲) روح المعانی ۱۳/ ۲۰۱.

صَدِيدِ \* يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظُ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ مِن وَرَآبِهِ عَهَمَ مَهُ وصف لحاله في الآخرة حين يبعث، فوراء في الآية بمعنى «بعد»، أي: من بعده جهنم، والمراد بعد هلاكه. ومن شواهد استخدام وراء بمعنى «بعد» قول النابغة:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب (١)
وكذلك معناها في قوله تعالى: ﴿وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴾، وقيل: ﴿وَمِن
وَرَآبِهِ عَالَى الْكَافَر وهو على شفيرها.
ومن شواهد استخدام «وراء» بمعنى أمامه قول الشاعر:

ومن ورائك يـوم أنـت بالغـه لا حاضر معجز عنه ولا بادي وقوله الآخر:

أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع

ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكُ يَأْخُذُكُلَ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴾ [الكهف: ٧٩] أي كان أمامهم. وعلى كلِّ فإن استعمال «وراء» في هذين المعنيين المشار إليهما بناء على أنها من الأضداد أو المشتركات اللفظية عند بعض علماء اللغة، ومنهم أبو عبيدة والأزهري. وقيل: إن اللفظ مستعمل في الدلالة على الزمان المستقبل مجازاً، حيث استعملت «وراء» في معنى ما ينتظره ويحل به من بعد، فاستعير لذلك بجامع الغفلة عن الحصول، والمعنى: أن جهنم تنتظره (٢)، فهو صائر إليها بعد موته.

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۱۳/ ۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٣/ ٢١٠.

وعطف قوله: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ﴾ على محذوف قدره الزمخشري: «من ورائه جهنم يلقى فيها ما يلقى، ويُسقى من ماء صديد»(١).

#### التنكير في «ماء» للنوعية:

والتنكير في «ماء» للنوعية، فهذا الماء الذي يسقاه الكافر في النار ماء مخصوص لا كالمياه المعهودة. والصديد: هو ما يسيل من أجساد أهل النار من القيح والدم وهو غسالة أهل النار، والعياذ بالله.

وفي إعراب ﴿ صَكِدِيدٍ ﴾ وجوه: أولها: أنه عطف بيان لـ ﴿ مَّآءٍ ﴾ بناء على مذهب الكوفيين في جواز عطف البيان في النكرات. وهذا رأي الزمخشري.

وفي إبهام الماء بتنكيره أولاً حيث قيل: ﴿وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ ﴾ ثم بيانه بقوله تعالى: ﴿وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ ﴾ ثم بيانه بقوله تعالى: ﴿وَسُكِدِيدٍ ﴾ تهويل وتخويف.

وثانيها: أنه نعت لـ ﴿مَّآءِ ﴾ إن اعتبر لفظ «الصديد» من المشتقات، فهو من الصد أي: المنع من الشرب، وكأن هذا الصديد لكراهته مصدود عنه، أي: يمتنع عليه كل أحد. والمعنى: أنهم يشربون الصديد نفسه المشبه للماء. ولما كان الصديد يشبه الماء فقد أطلق عليه ماء وليس بماء حقيقة، والمهم أن في جعل الصديد ماء تشبيها بليغاً في الإسقاء، لأن شأن الماء أن يسقى.

وثالثها: أن يكون بدلاً من ﴿مَآءِ ﴾ إن اعتبر لفظ ﴿صَكِدِيدٍ ﴾ جامداً، وعليه فإن إطلاق الماء على الصديد ليس من الحقيقة وإنها أطلق عليه باعتبار أنه بدله.

#### سر التعبير بالفعل المبني للمجهول «يُسقى»:

والتعبير بالفعل المبني للمجهول «يسقى» للإشارة إلى نزع اختيار المسقى وسلب

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ٢٩٧.

إرادته في قبول الشرب أو رفضه. فهو إما مأمور بشرب الصديد ـ والعياذ بالله ـ أو مضطر إلى شربه لعطشه الشديد. وفي تخصيص السقي من هذا الماء بالذكر من بين عذابها يدل على أنه من أشد أنواع العذاب.

وجملة ﴿ يَتَجَرَّعُهُ أَهُ ﴾ يجوز أن تكون صفة لـ ﴿ مَآءِ ﴾ ، وأن تكون حالاً من الضمير في «يسقى»، أو أن تكون مستأنفة ، وكأن سائلاً سأل: فهاذا يفعل به ؟ فقيل: ﴿ يَتَجَرَّعُهُ أَهُ ﴾ . والتجرع على صيغة «تفعل» ويدل على التكلف والتمهل، أي: أن هذا الكافر الجبار العنيد عندما يسقى هذا الماء الصديد فإنه يتكلف جرعه، أي: بلعه مرة بعد أخرى، فيبلعه شيئاً فشيئاً لمرارته وحرارته. وقوله: ﴿ وَلَا يَكُ أَدُ يُسِيغُهُ ، في موضع الحال من فاعل يتجرعه أو من مفعوله أو منها جميعاً.

والإساغة: انحدار الشراب إلى الحلق بقبول النفس من دون غصة، وذلك إذا كان الشراب غير كريه الطعم ولا الريح، يقال: ساغ الشراب، وشراب سائغ. ومعنى «لا يكاد يسيغه» أي: لا يقارب أن يسيغه فضلاً عن أن يسيغه بالفعل. فقوله: ﴿وَلا يَكَادُ يُسيغه لَفِي المقاربة يعني: ولم يقارب أن يسيغه فكيف تحصل الإساغة؟ وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

تأمل هذا العذاب الشديد للكافر، فهو يسقى عنوة هذا الماء الصديد، أو يشربه مضطراً لشدة عطشه، ولكنه لا يقارب أن يسيغه بل يغص به فيشربه مضطراً جرعة بعد جرعة فيطول عذابه تارة بالحرارة والعطش، وتارة بشربه على تلك الحالة الشديدة. اللهم أعذنا. وعبر عن ذلك بالإساغة لأنها المعهودة في الأشربة.

### مشهد فظيع:

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِدِيدٍ

\* يَتَجَرَّعُ مُوهُ قال: «يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره» (١)، ويؤيد هذا الحديث الشريف قوله تعالى: ﴿وَسُقُواْ مَاءٌ جَمِيمَا فَقَطَّعَ آمْعَاءَهُمْ ﴿ [عمد: ١٥]. وقوله تعالى: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩] ففي يغاثُواْ بِماءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُس الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩] ففي تلك الحالة الفظيعة التي عليها الكافر في جهنم والعياذ بالله تحيط به أسباب الموت من الشدائد وأنواع العذاب، وتأتيه سكرات الموت، ولكنه لا يموت فيستريح بل ينتظره عذاب شديد متواصل الآلام من غير فتور، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنَ عَيْر فتور، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنَ عَيْر فتور، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنَ عَيْر فتور، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنَ عَيْر فتور، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنَ عَيْر فتور، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنْ عَيْر فتور، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنْ عَيْر فتور، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَيَأْتِيهِ ٱلْمُؤْتُ مِنْ عَيْر فَوْر وَيَابُ غَلِيظٌ ﴾.

والتعبير بهادة الإتيان وإيثارها على مادة المجيء لسهولة وجود أسباب الموت أو الامه، بدليل قوله تعالى: ﴿مِنكُلِّ مَكَانِ ﴾ فأسباب الموت متوفرة ومحيطة بهذا الكافر وهو في سجنه في جهنم من جميع الجهات، لذا كان من الملائم التعبير بـ «يأتيه».

وإسناد الإتيان إلى الموت استعارة مكنية، أو أن الكلام فيه إيجاز بحذف المضاف، والتقدير: ويأتيه أسباب الموت، والمراد بالعذاب الغليظ: «الشديد القوي»، ففي وصف العذاب بالغلظة استعارة تصريحية. والمقصود أن العذاب الذي ينتظر الكافر ليس بأخف مما هو فه.

<sup>(</sup>۱) حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ \* يَتَجَرَّعُ مُدَ وَقَالَ: «يقرب إلى فيه فيكرهه، فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَسُقُواْ مَاتَ جَمِيماً فَقَطَّعَ آمَعاً هُمِّ ﴾ ويقول: ﴿وَلِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَانُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةً بِنِسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾». أخرجه: الترمذي في سننه: كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار حديث أخرجه: الترمذي في سننه: حديث غريب، وضعفه الألباني في كتابه: ضعيف سنن الترمذي.

وبعد فقد صورت لنا تلك الكلهات الواصفة الكاشفة ذلكم المشهد الفظيع من مشاهد تعذيب ذلك الكافر المتغطرس العنيد «والمشهد هنا عجيب، إنه مشهد الخيبة لكل جبار عنيد. مشهد الخيبة في هذه الأرض، ولكنه يقف هذا الموقف، ومن ورائه تخايل جهنم وصورته فيها، وهو يسقى من الصديد السائل من الجسوم، يسقاه بعنف فيتجرعه غصباً وكرها، ولا يكاد يسيغه، لقذارته ومرارته. والتقزز والتكره باديان نكاد نلمحها من خلال الكلهات، ويأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكان ولكنه لا يموت، ليستكمل عذابه. ومن ورائه عذاب غليظ. إنه مشهد عجيب يرسم حالة الجبار الخائب المهزوم وراءه مصيره، يخايل له على هذا النحو المروع الفظيع. وتشترك كلمة ﴿عَلِيظاً ﴾ في تفظيع المشهد تنسيقاً مع القوة الغاشمة التي كانوا يهددون بها دعاة الحق والخير والصلاح واليقين»(۱).

أدعو الله العلي القدير الغفور الرحيم أن يحرِّم وجوهنا وأجسادنا على النار وأن يرزقنا الهداية وحسن الخاتمة، إنه سميع مجيب.

#### أعمال باطلة:

قال تعالى: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَتِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيمُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءُ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَلُ ٱلْبَعِيدُ \* أَلَةَ تَرَ أَنَ اللهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ \* وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ بِعَزِيزٍ ﴾. [إبراهيم: ١٨-٢٠].

بينت الآيات السابقة شيئاً مما يلاقيه الكافر من صنوف العذاب الشديد في جهنم والعياذ بالله، وفي الآية الأولى هنا يأتي التمثيل بأعمال الكفار في أعقاب التذكير بسوء

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٤/ ٢٠٩٣ - ٢٠٩٤.

مصيرهم وتعديد بعض صنوف عذابهم يوم القيامة. ففي الآية مَثَلٌ ضربه الله تعالى لبيان عدم انتفاع الكفار في الآخرة بأعمال البر التي كانوا يعملونها كإغاثة الملهوف، وإكرام الضيوف، وإطعام الفقراء، وعتق الرقاب، ورفادة الحجيج، وذلك لأنها فقدت أهم شروط قبولها وهو الإيمان بالله تعالى، فتلك الأعمال بنيت على أساس غير صحيح، لذا فهم لا ينتفعون بها يوم القيامة.

### ريح العذاب:

وقد شبهت تلك الأعمال التي يرجون نفعها ولا يجدون لها أثراً ولا نفعاً في الآخرة برماد تأتي عليه ريح عاصفة شديدة الهبوب. والمثل: هو الحالة العجيبة أو الصفة الغريبة، وهو يُضرب للتوضيح والإبانة.

قوله: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ ﴾ مبتدأ محذوف الخبر عند سيبويه، تقديره: فيها يتلى عليكم مثل الذين كفروا، وقال الفراء: التقدير: مثل أعمال الذين كفروا، بحذف المضاف اعتماداً على ذكره بعد المضاف إليه. وقيل: ﴿ مَّثَلُ ﴾ مبتدأ، خبره ﴿أَعَمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ﴾ على أن معناه الصفة، فكأنه قال: صفتهم العجيبة أعمالهم كرماد(١١).

وشبهت ﴿أَعْمَالُهُمْ أَي: التي يرجون بها نفعاً أو خيراً في قلة انتفاعهم بأنها ﴿كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيمُ ﴾ والرماد: ما يبقى من احتراق الحطب والفحم.

#### سر إيثار الرماد (المشبه به) على التراب:

تأمل سر إيثار الرماد (المشبه به) على التراب، حيث لم يقل مثلاً: «أعمالهم كتراب»، والسر في ذلك الإشارة إلى عدم الانتفاع بها في الآخرة، فالرماد لا فائدة منه، أما التراب

<sup>(</sup>١) انظر: مفاتيح الغيب ١٣/ ٣١٥.

ففيه كثير من الفوائد، لذا أوثر اللفظ الذي يدل على عدم الانتفاع منه، فقيل (رماد). فتصوير أعمال الكافرين وتشبيهها بالرماد فيه دلالة على قلة شأنها وعدم جدواها. والرماد عنصر يمثل البيئة الطبيعية المألوفة لدى الإنسان والمكشوفة أمامه، فالتمثيل بالرماد إذن في قمة الإبداع والتأثير، لانسجامه مع الغرض وإبرازه للمضمون، وتأكيد المراد في النفس، وبالتالي يتحقق غرض التهديد والزجر والوعيد للكافرين من خلال الواقع المادي الملموس في أسلوب مُصور موح. وهكذا ينطق المثل القرآني بأبلغ موعظة تتغلغل إلى اللموب اليقظة وتسرب إلى الأفئدة الواعية وتذكرها بعواقب الشرك والجحود والكفر. والتنكير في (رماد) للتحقير. ووصف الرماد بجملة ﴿آشَتَدَتْ بِهِ ٱلرِّيحُ﴾.

### استعمال الريح والرياح في البيان القرآني:

وتأمل صورة الريح هنا تجدها صورة فيها ريح توشك أن تدمر، فللريح ثورة وغضب بحيث تبث الهول، وتنشر الرعب، فالريح هنا ليست هادئة ووديعة تُبشِّر بالخير والرزق ولكنها ريح شديدة الهبوب، سريعة الحركة لا خير فيها. ونريد في هذا السياق أن نشير إلى الاستعمال القرآني لكلمة ﴿الرّبيعُ ﴾ مفردة وجمعاً، ومن خلال تتبع مواضع إفراد الريح وجمعها في القرآن الكريم نجد أنها تفرد في مواطن العذاب غالباً، وتجمع في مواطن الرحمة.

ومن شواهد استخدامها مفردة ما ورد في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الْحَيَوْةِ الدُّنيَا كَمَثَلِ رِبِج فِهَاصِرُ أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ﴾ [آل عمران: ١١٧].

﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ﴾ [الإسراء: ٦٩].

﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ﴾ [الحج: ٣١].

﴿ بَلْ هُوَ مَا أَسْتَعْجَلْتُم بِهِ أِرِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ ﴾ [الأحقاف: ٢٤].

﴿ وَلَينِ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَنُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ ﴾ [الروم: ٥١].

﴿إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا ﴾ [الأحزاب: ٩].

﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِوة ﴾ [الشورى: ٣٣].

اقرأ تلك الآيات الكريمة مرة ثانية، وتدبر سياقها تجد أن الريح فيها جاءت مفردة في مقام العذاب أو الشر أو الإهلاك.

ومن شواهد استخدام الريح مفردة في مجال الخير قوله تعالى: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةِ ﴾ [يونس: ٢٢].

ولكننا نلحظ أنها لم تأت مطلقة بل قيدت بالوصف ﴿طَيِّبَةِ ﴾، ليكون بمثابة الاحتراس من أن تكون ريحاً مهلكة كأغلب استعمالاتها مفردة.

ومن شواهد استعمال الريح جمعاً ما ورد في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ الرِّيكَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ [الأعراف: ٥٧].

﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِعَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَسْقَيْنَكُمُّمُوهُ وَمَا أَنتُـمْ لَهُ, بِخَدْزِفِينَ ﴾ [الحجر: ٢٢].

﴿ وَمَن يُرْسِلُ ٱلْرِيِّكَ مَهُمَّزًا بَايْكَ يَدَى رَحْمَتِهِ \* [النمل: ٦٣].

﴿ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ وَأَن يُرْسِلُ ٱلرِّمَاحَ مُبَشِّرَتِ ﴾ [الروم: ٤٦].

﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِى آرْسَلَ ٱلرِّيئَ فَتُثِيرُ سَحَابًا ﴾ [فاطر: ٩].

واضح أن الرياح هنا جاءت في سياقات تدل على الخير والمنفعة، ولكن يبقى سؤال مهم جداً، وهو: لماذا جاءت الريح في جانب العذاب مفردة؟ ولماذا أوردت جمعاً في جانب الخير؟ والجواب أن ريح العذاب لما كانت شديدة مدمرة لا تهدأ ولا تنقطع، وكانت ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد جاءت مفردة، أما رياح الرحمة فلأنها لينة متقطعة، متعدد هبوبها تثور أحياناً لتحمل معها السحاب المملوء بالغيث، وتهدأ أحياناً لتسمح بسقوط الأمطار، فكان تعدد هبوبها بمثابة رياح متعددة تبشر بالخير والرحمة. والله أعلم (۱).

#### صورة محسوسة:

ونعود إلى جملة الصفة في الآية ﴿ أَشْتَدَتْ بِهِ ٱلرِّيمُ ﴾، فالمعنى: أن الريح حملت هذا الرماد وأسرعت الذهاب به، واشتدت مشتقة من الشدّ بمعنى العَدْوِ، كقولهم: شَدّ عليه بمعنى: عدا عليه وغلبه. والباء للتعدية أو للملابسة، واعتبارها للملابسة أولى لأنها أدل على الملازمة. ويجوز أن تكون اشتدت مشتقة من الشدة بمعنى القوة، أي: قويت بملابسة حمله. وهذا المعنى هو الأظهر، لدلالته على شدة أثر الرياح على الرماد وتبديده. وقوله تعالى: ﴿ فِي يَوْمٍ عَلْصِفٍ ﴾ حال من (الريح). والعصف: اشتداد الريح. والمعنى: في يوم عاصفة ريحه، أو عاصف الريح، فحذف (الريح) لتقدم ذكرها.

وفي وصف اليوم بأنه عاصف مجاز عقلي بعلاقة الزمانية حيث أطلق الزمان (اليوم) وأريد ما يقع فيه. وبلاغة هذا المجاز في دلالته على المبالغة في استغراق عصف الرياح لليوم كله، حتى كأنه هو الذي اتصف بالعصف وليس غيره، وكأن الزمان اليوم يشارك في الفعل وصنعه.

<sup>(</sup>١) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي ١/ ٤٦٩، والإعجاز البياني في صيغ الألفاظ، د. محمد الأمين الحضري ص٢٠٨-٢٠٩.

وقوله تعالى: ﴿ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَ سَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾: بيان لجملة التشبيه، والمعنى: أنهم لا ينتفعون يوم القيامة أو لا يجدون أثراً لأعمال الخير التي عملوها، فلا يخفف عنهم بها عذاب، ولا ينجون من دخول النار.

وهكذا رأينا في هذا التشبيه التمثيلي المركب كيف عُبِّر بالصورة المحسوسة المشاهدة عن المعنى الذهني المجرد وهو حبوط أعمال الكافرين وعدم انتفاعهم بها، وذهابها هباءً منثوراً، فإذا به يتحول إلى صورة شاخصة تلعب الحركة فيها دوراً أساسياً ومؤثراً. فها هي ذي أعمالهم المُحْبَطة تبدو في عدم الانتفاع بها يوم القيامة كرماد تثيره الريح العاصف فتتفرق أجزاؤه ويتبدد ولا يجد مستقراً، وهذا الرماد الموصوف بالتبدد والتفرق بفعل الريح الشديدة تُشبَّه به تلك الأعمال، من وجوه الخير والبر التي أبطلها الكفر وأحبطها عدم الإيمان، بحيث لا يبقى من أعمالهم معه أثر ولا نفع، كما قال تعالى في آيات أخر: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَكَا مَن تُوراً ﴾ [الفرقان: ٢٣].

وقوله: ﴿مَثَلُ مَايُنفِقُونَ فِي هَلَذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَاكَمَثُلِ رِبِيجٍ فِهَاصِرُ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللهَ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٧].

#### الضلال المعيد:

ويأتي في أعقاب هذا التمثيل الرائع ما يشير إلى تلك العواقب التي تحيق بالكافرين، فيجيء التذييل ﴿ ذَلِكَ هُو اَلضَّلَالُ البَّعِيدُ ﴾، أي: ذلك الأمر الشديد الشناعة، أو ما دل عليه التمثيل من ضلالهم مع حسبانهم أنهم على شيء هو الضلال والبعيد كل البعد عن جادة الحق والصواب. ووصف الضلال بالبعيد مجاز عقلي؛ لأن الذي يوصف بذلك هو الضال، وسر المجاز هنا المبالغة في إثبات ضلال الكفار.

ولا يفوتني أن أشير إلى سر تقديم ﴿مِمَّا كَسَبُوا ﴾ على ﴿شَيْءٍ ﴾ في قوله تعالى:

﴿ لَا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ﴾، وذلك للاهتهام بها كسبوه، فهم كانوا يحسبونه شيئاً من المكارم والأعهال الصالحة، فلا يجدونه شيئاً، وذلك لأنه فقد شرطي القبول وهما الإيهان والإخلاص. إذن قدم الكسب في الآية لأنه، أي الكسب المراد به العمل حهو المقصود بالذكر، ولذلك أشار إليه بقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ هُوَ الضَّكُ لُلُ الْبَعِيدُ ﴾ (١).

ويعقب هذا المثل قوله تعالى: ﴿ أَلَوْ تَرَ أَتَ اللّهَ خَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأُ يُذْهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِهَ لَيْ جَدِيدٍ \* وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ \* فبعدما ذكر سبحانه جزاء الكفار في الآخرة، أردف ببيان قدرته سبحانه، والمعنى: ألم تعلم أن الله أنشأ السماوات والأرض وما فيها بالحق والحكمة؟ فقد خلقها على الوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقها عليه، ليستدل بها على كمال قدرته، وعدم الحاجة إلى أحد من خلقه بل ﴿إن يَشَأُ يُذْهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِعَنْلِقِ جَدِيدٍ \* وَمَاذَلِكَ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ \* بل هو هين عليه يسير.

وفي الآية تعريض بالكفار وإشارة إلى عظيم جُرْمهم بكفرهم بالله الواحد الخالق القادر القهار. والخطاب في قوله: ﴿أَلَة تَرَ ﴾ لكل من يتأتى له الخطاب، أو الخطاب للرسول ﷺ، والمراد به أمته، وقيل: الخطاب لكل واحد من الكفرة لقوله تعالى ﴿إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمُ ﴾ (٢). والرؤية في الآية قلبية أو قل: علمية، والاستفهام في الآية للتقرير ولإثبات مفعول الرؤية، أي: كون خلق السهاوات والأرض لله تعالى. وأكد الخبر، لأنه من الحقائق العظيمة. وقدم ذكر السموات على الأرض، «لما في خلقها ورفعها بلا عمد من آثار قدرة الله الباهرة» (٣). وأتبع الاستفهام بالجملة الشرطية ﴿إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمُ وَيَأْتِ مِن آثار قدرة الله الباهرة» (٣). وأتبع الاستفهام بالجملة الشرطية ﴿إِن يَشَأَ يُذَهِبَكُمُ وَيَأْتِ

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية النيسابوري على جامع البيان للطبري ١٣/ ١٢٢، وزهرة التفاسير ٨/ ١١٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: إرشاد العقل السليم ٥/ ٠٤.

<sup>(</sup>٣) التفسير البلاغي للاستفهام ٢/ ١٧٤.

خلق تلك الساوات في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب بغير عمد، وخلق هذه الأرض بما فيها من جبال وسهول ووديان وصحارى وبحار وأشجار ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها ومنافعها وأشكالها وألوانها لهو أقدر على إهلاك المخاطبين وخلق آخرين بَدَهَم، ولذلك قال سبحانه: ﴿ وَمَا ذَلِكَ ﴾، أي إذهابكم والإتيان بخلق جديد مكانكم ﴿ عَلَى اللّهِ بِعَزِيزٍ ﴾، أي: بمتعذر أو متعسر. وهذه الآية «بيان لإبعاد الكفار في الضلال وعظيم خطئهم في الكفر بالله، لوضوح آياته الشاهدة له، الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالغة، وأنه سبحانه هو الحقيق بأنه يُعبد ويخاف عقابه، ويُرجى ثوابه في دار الجزاء» (١).

وقوله تعالى: ﴿ يُذْهِبَكُمُ ﴾ كناية عن صفة هي الإهلاك.

#### الضعفاء والمستكبرون:

قال تعالى: ﴿ وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَتُواْ لِلّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم ثُمُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ ٱللّهِ مِن شَيَّءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللّهُ لَهَدَيْنَكُمْ سَوَآءً عَلَيْسَنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مِّحِيصٍ ﴾ [إبراهيم: ٢١].

تصور الآية الكريمة حواراً في الناربين الأتباع والمتبوعين بعد أن برزت الخلائق إلى ساحة الحساب لا يحجبهم حجاب ولا يسترهم ساتر ولا يمنعهم مانع، وبدأ الحوار بسؤال الضعفاء الأذلاء للذين استكبروا: لقد كنا لكم في الدنيا عوناً وتبعاً نفعل ما تأمروننا به ونتهي عها تنهوننا عنه فلم نؤمن برسول ولا نبي ولم نُصْغ إلا لصوت واحد هو صوتكم وصممنا آذاننا عن سماع نداء دعاة الإيهان، فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله كها كنتم تعدوننا وتمنوننا؟ ويرد عليهم المستكبرون المتبوعون القادة ﴿لَوْ

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ٢٩٨.

هَدَ مِنَا ٱللهُ لَمَدُ يَنَكِئُمُ ﴾ ولكن ضللنا فضللتم وليس لنا فكاك مما نحن فيه ولا خلاص إن صبرنا عليه أو جزعنا منه.

#### الضعفاء الحقيقيون:

وليس المقصود بالضعفاء ضعفاء الأجساد، ولكنهم ضعفاء الرأي والفكر والمنطق، ضعفاء الإرادة والمبدأ. هؤلاء هم الذين سلموا قياد تفكيرهم لسادتهم وكبرائهم وقادتهم، تنازلوا طائعين عن حريتهم الفكرية والعقدية فجعلوا أنفسهم تبعاً لسادتهم، وهم الذين آثروا العبودية لغير الله من عبيده، وفضلوها على العبودية والانقياد لخالقهم سبحانه فاستذلوا وأذلوا لأنه لا عز إلا بالله ولا ذل إلا في الالتجاء إلى أحد من عبيده. إن الإنسان الحر الكريم مهما أوذي في جسده ومهما نيل من بدنه، ومهما عوقب في محبسه، ومهما أخضع جسده فإنه يبقى حراً في فكره حراً في إرادته، لأنه لا يستطيع كائن من كان ولا يقوى أي ظالم مهم كان بطشه أن يملك حبس فكر أو ضمير أو إرادة أحد إلا أن يسلمها صاحبُها طواعية للقهر والإذلال والحبس، ولا عذر لهؤلاء الضعفاء الذين ألغوا عقولهم، وملكوا إرادتهم للمستكبرين فكانوا تبعاً لهم في العقيدة وفي التفكير وفي السلوك. فمن ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يكفرون بالله ويدينون لغيره، وهو سبحانه المنعم عليهم؟ لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة. إن ضعفهم مستقر في إرادتهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم ومروءتهم وفي اعتزازهم بكرامتهم. ليس الضعف في الجاه أو المنصب أو المكانة أو المال كلا، إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء. المستضعفون دائماً ما يكونون كثرة، والمستكبرون قلة، فأي شيء يُخضع الكثرةَ للقلة ويجعلها تنقاد لها إلا ضعف الروح والهمة والإرادة والكرامة. إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية الذل في نفوس الضعفاء الأذلاء<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: في ظلال القرآن ٤/ ٢٠٩٦.

وأحب أن أنبه على أمر مهم جداً في هذا السياق، ألا وهو الإشارة إلى أنه ليس كل انقياد فكري للغير ضعفاً على إطلاق أو مذموماً عامة، بل إن الانقياد للحق والخير أمر محمود، والانقياد للباطل والشر أمر مذموم، هذه واحدة.

والثانية: أننا لا نعني أبداً بالنعي على ضعاف الرأي والفكر، ومسلوبي الحرية والإرادة، الذين ينقادون لكل ناعق، ويلهثون وراء كل مبتدع دون أدنى تفكير منهم لما يُدعون إليه أو يطبلون له، ليس معنى هذا أننا ننادي أو نشجع الحرية المطلقة للرأي والعقل والتفكير. كلا فهذا أمر مرفوض تماماً إذا تصادم مع الدين أو تعارض مع النص، أو تناقض مع المبادئ والأخلاق. ودعك من هؤلاء الذين ينشرون شرورهم، ويدسون سمهم في أعمالهم التي يزعمون أنها فنية أو أدبية تحت مسمى الحرية الفكرية، وحرية الرأي والتعبير، فهؤلاء هم الضعفاء بأعينهم، لتغلب المفاسد وانتصار الشيطان عليهم حيث أغواهم وجعلهم من جنده وأعوانه، وإذا عارضهم أحد فيما يقدمون اتهموه بالتخلف والرجعية والجمود الفكري إلى آخر تلك الاتهامات والأوصاف. إننا لنؤكد دائماً أن الله تعالى كرم الإنسان، وكفل له حرية الإرادة والتفكير والاعتقاد كما قال سبحانه: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ [الكهف: ٢٩].

والضعفاء هم الذين تنازلوا طواعية عن هذا التكريم وجعلوا أنفسهم تبعاً للظالمين والسادة، ولكنه سبحانه أمر بالاستجابة الفورية لدعوة الخير والإيهان فقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَسْتَجِيبُوا بِللّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحَيِيكُم ﴾ [الأنفال: ٢٤]. فلا مجال للاعتراض، ولا مكان لحرية الرأي، ولا فرصة للمخالفة إذا كان الأمر أو النهي من الشارع الحكيم. فلا يقبل مثلا من فتاة مسلمة تدعوها إلى ارتداء الحجاب كما أمر الله تعالى أن تقول لك: لن أرتديه حتى أقتنع به، وقس على ذلك كثيراً من الأمور، وهذا مزلق من مزالق الشيطان، وقد يوقع صاحبه في الكفر - والعياذ بالله - إذا

أنكر معلوماً من الدين بالضرورة أو لم يقتنع به، والله عز وجل هو القائل: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَمَثُمُ اللَّهِ مَنْ أَمْرِهِمْ ۖ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ۗ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُثُمُ اللَّهِ مَنْ أَمْرِهِمْ ۖ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّه

ولنعد إلى تلك المراجعة أو المحاورة بين الفريقين في النار، حيث إن الظاهر - والله أعلم - أنها بعد دخولهم إليها بدليل قوله تعالى - حكاية عنهم -: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النّارِ فَيَقُولُ الشَّعَفَتُوا لِلّذِينَ اسْتَكَبّرُوا إِنّا كُنّالَكُمْ بَعَا فَهلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النّارِ \* قَالَ الّذِينَ اسْتَكَبّرُوا إِنّا كُلُّ فِيها إِنَ اللّهَقَدْ حكم بَيْنَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ النّارِ \* قَالَ الّذِينَ اسْتَكبّرُوا إِنّا كُلُّ فِيها إِنَ اللّهَقَدْ حكم بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ [غافر: ٤٧-٤٨]. وقوله تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أَمْوِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِن الْجِنِ وَالْإِنسِ فِي النّارِكُمُا دَخلَتُ أُمَّةً لَعَنتُ أُخْبَا حَقّ إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَيعًا قَالَتَ أُخْرَنَهُمْ لِأُولَكُمْ وَقَالَتْ وَلَا لَكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لاَ نَعْلَمُونَ \* وَقَالَتْ أُولَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَتْ أُولَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَتْ الْمُؤْلُونُ اللّهُ وَقَالَتْ الْمُؤْلُونُ الْعَدَابُ مِعْمُ وَقَالَتْ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْعَدَابُ بِمَا كُنتُمْ تَعُولُونَ الْعَدَابُ مِعْلُونَ اللّهُ وَقَالَتُ اللّهُ وَقُولُ الْعَدَابُ بِمَا كُنتُمْ تَكُمُ مِن اللّهُ وَقُولُ الْعَدَابُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَقُولُ الْعَدَابُ بِمَا كُنتُمْ تَكُمُ مَاكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله تعالى:﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلاْ \* رَبَّنَآ ۗءَاتِهِمْ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمۡ لَعَنَا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٦٧-٦٨].

أما محاورتهم وتخاصمهم في المحشر فيدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اللّهُ وَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّلِامُونَ مَوْقُوفُونَ كَفَرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهِذَا الْقُرْءَانِ وَلَا بِاللّهِ مَنْ يَدَيَّةً وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّلِامُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ اللّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلّذِينَ اسْتُكْبَرُواْ لِلّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلّذِينَ اسْتُكْبَرُواْ لِلّذِينَ اسْتُكْبَرُواْ لِلّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ عَنِ اللّهُ وَقَالَ اللّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِلّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَنَحْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُواْ النّدَامَةَ لَمّا رَأَواْ الْعَذَابَ النّهَ الْأَعْلَالُ فِي أَعْنَاقِ اللّذِينَ كَفُرُواْ هَلْ يُحْرَوْنَ إِلّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [سبا: ٣١-٣٣].

## موازنة بين مواضع التخاصم والتجادل والمراجعة:

وقبل أن نحلل الآيتين الكريمتين أريد أن نوازن بين المواضع المذكورة التي توضح التخاصم والتجادل والمراجعة بين المستضعفين والمستكبرين في النار. ففي آيات سور غافر والأعراف والأحزاب نص على أن التخاصم بين الفريقين إنها هو بعد دخولهم النار، ففي الأعراف قوله تعالى: ﴿قَالَ اَدْخُلُواْ فِي أَمْرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِّن الْجِنِ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ، وفي عافر قوله: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ ﴾، وفي الأحزاب جاء قوله تعالى قبل الآيات المذكورة: ﴿ يَوْمَ تُقَلِّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلْيَتَنَا الطَّعْنَا اللَّهُ وَالْمَعْنَا اللَّهُ وَالمَعْنَا اللَّهُ وَالمَعْنَا اللَّهُ وَالنَّارِ عَلَى أَن تَخَاصِم الفريقين في النار، الرسور المذكورة.

جاءت المراجعة في سورة إبراهيم هادئة، ولعلها كانت عند بداية دخولهم النار\_ والله أعلم \_ أما في بقية السور فقد كانت المخاصمة شديدة صاخبة.

ورد في آيات سور إبراهيم وغافر سؤال واحد من المستضعفين للمستكبرين، وهو دفع شيء من عذاب الله وتحمله عنهم، فقالوا في سورة إبراهيم: ﴿فَهَلَ أَنتُم مُغَنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ الله وتحمله عنهم، فقالوا في سورة غافر: ﴿فَهَلَ أَنتُم مُغَنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ اللهِ مِن شَيْءٍ ﴾، وقالوا في سورة غافر: ﴿فَهَلَ أَنتُم مُغَنُونَ عَنّا مِن عَذَابِ اللهِ مِن شَيْءٍ ﴾، وقالوا في السورتين: نصيبًا مِن النّارِ ﴾ وقدموا في السورتين مسوغ طلبهم أو سببه فقالوا في السورتين: ﴿إِنّا كُنّالَكُمْ تَبَعًا ﴾ وكانت إجابة المستكبرين في الموضعين متقاربة، فقالوا في سورة إبراهيم: ﴿لَوْ هَدَننَا اللهُ لَهُدَيْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ ﴾ إبراهيم: ﴿لَوْ هَدَننَا اللهُ لَهُدَيْنَا مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ ﴾ وكان اعتذارهم أكثر تفصيلاً منه في غافر، حيث أجملوا جوابهم هناك فقالوا: ﴿إِنّا كُلُّ فَكَانَ اعتذارهم أكثر تفصيلاً منه في غافر، حيث أجملوا جوابهم هناك فقالوا: ﴿إِنَّا كُلُّ فَكَانَ اعتذارهم أكثر تفصيلاً منه في غافر، حيث أجملوا جوابهم هناك فقالوا: ﴿إِنَّا كُلُّ الله تضعفين فيها إِن الله قَدْ حَكُم بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾، وفي سورة الأحزاب طلب من المستضعفين فيها إلى ربهم: ﴿ رَبّنا عَاتِم ضِعَفَيْنِ مِن الْعَنْ الْعَنْ مَن المَعْ مَنْ الله وربهم في عَافْر مَنْ الْعَنْ الله عَلَيْ الله ورد الله وكذاك قالوا في سورة الله ربهم: ﴿ رَبّنا عَاتِم ضِعَفَيْنِ مِن الْعَنْ الْعَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله ورد الله والله في سورة الأحزاب طلب من المستضعفين ألى ربهم: ﴿ رَبّنا عَاتِم مُ ضِعَفَيْنِ مِنَ الْعَنْ الله ورد الله عَلْم الله عَنْ الله ع

الأعراف: ﴿رَبَّنَا هَلَوُلآمِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعَفَا مِّنَ ٱلنَّادِ ﴾ وهذا يدل على شدة حنقهم وغيظهم من كبرائهم وساداتهم، ويدل على شدة أسفهم وندمهم أيضاً.

### التعبير بالمستقبل عن الماضي لتحقق الوقوع:

والآن فلنقترب من تأمل صياغة آيتي سورة إبراهيم. يقول تعالى: ﴿ وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِعًا ﴾، أي: تَبْرُز الخلائق كلها برها وفاجرها صغيرها وكبيرها ذكرها وأنثاها يوم القيامة لله تعالى لا تخفى منهم خافية. والمراد البروز يوم القيامة، وهذا مستقبل، ولكن عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، فكأنه وقع وتحقق حتى أخبر عنه كما في قوله تعالى: ﴿ وَتَهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ فَلا تَسْتَعَجُلُوهُ ﴾ [النحل: ١]، فالمراد بأمر الله: اقتراب الساعة، وعبر عنها بالماضي (أتي) للعلة السابقة في قوله تعالى: ﴿ وَبَرَزُواْ ﴾.

ومن شواهد التعبير بالماضي بدلاً من المضارع دلالة على تحقق الوقوع أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَنَادَىٰ أَصَحَبُ النَّادِ أَصَحَبُ الْجَنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْتَ نَامِنَ ٱلْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٠]، ومعنى البروز: الخروج من مكان ساتر والظهور، ومعنى الظهور: خروجهم من قبورهم. والبرراز: المكان الواسع لظهوره. واللام في قوله ﴿ لِللَّهِ ﴾ للتعليل، وفي الكلام إيجاز بحذف المضاف، والتقدير: لأجل حساب الله. وجوز أن تكون اللام صلة البروز، وليس هناك حذف، والمراد: أنهم ظهروا له \_ سبحانه \_ عند أنفسهم، فإنهم كانوا يظنون عند ارتكابهم الفواحش سراً أنها تخفى على الله تعالى، فإذا كان يوم القيامة انكشفوا له تعالى عند أنفسهم وتيقنوا أنه لا تخفى عليه \_ سبحانه \_ خافية والله أعلم (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني ١٣/ ٢٠٥.

### السين والتاء للمبالغة في الكبر في قوله تعالى: ﴿ أَسْتَكُبُرُوا ﴿ :

والضعفاء جمع ضعيف، والمراد بهم ضعاف الرأي وهم الأتباع أو العوام. والذين استكبروا: السادة والرؤساء. والسين والتاء للمبالغة في الكبر. والفاء في قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلضُّعَفَاتُوا ﴾ عاطفة، فالجملة معطوفة على جملة ﴿ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمُ ﴾، وفي الكلام إيجاز بالحذف إذ التقدير: فأذهبهم وبرزوا لله جميعا(١١)، وفي قوله سبحانه: ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ كناية عن صفة وهي الوقوف بين يدي الله تعالى للحساب بعد الخروج من القبور. وتقييد البروز بـ(لله) لأنه سبحانه هو الآمر لهذا البروز والداعي إليه، وأكد شمول البروز لكل البشر والخلائق بالحال ﴿ جَمِيعًا ﴾، وبين ﴿ ٱلضُّعَفَتُوا ﴾ و ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوا ﴾ طباق، ووجه بلاغته مطابقته لمقتضى الحال. وأوثر الفعل ﴿أَسْتَكَبُرُوا ﴾ على الاسم (الكبراء) للإشارة إلى أنهم ادعوا العظمة، ولم يكونوا عظماء حقيقة. وقد تعترض بورود (الكبراء) في آية أخرى في قوله تعالى \_ حكاية عنهم \_: ﴿رَبُّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَاءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلَا ﴾ [الأحزاب: ٦٧]. ويجاب على ذلك بأن ما ورد في آية إبراهيم من كلام الله تعالى، وما ذكر في سورة الأحزاب من كلام الضعفاء المحكي عنهم، وهو لا يكسبهم شرفاً، بخلاف كلام الله غير المحكي عن غيره (٢). وأكد الضعفاء تبعيتهم العقدية للمستكبرين في تكذيب الرسل والإعراض عنهم وعدم الإيهان بها جاءوا به بـ«إنّ» واسمية الجملة، وبالقصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور على خبر كان (تبعا)، أي: كنا تبعاً لكم وحدكم لا لغيركم. وتشم في هذا التقديم رائحة اللوم والتوبيخ والتقريع لهؤلاء المستكبرين الذين أوردوا الضعفاء موارد الهلاك والبوار. و(تبعا) جمع (تابع) كخدم وخادم. أو هو مصدر نعت به مبالغة في إظهار التبعية، أو

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٣/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ٢/ ١٧٥.

بتقدير مضاف، أي ذوي تبع<sup>(۱)</sup>. والاستفهام في قولهم ﴿فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيِّءٍ ﴾ للعتاب والتبكيت والتوبيخ<sup>(۱)</sup>.

ومما يلحظ في الآية الكريمة أن المستضعفين قدموا ما يشير إلى حيثيات التقريع والتوبيخ بذكر تبعيتهم للرؤساء في تكذيب الرسل وعدم الإيمان بهم. وأوثر الاستفهام بـ(هل)؛ «لتحقيق الإنكار الذي جعلوه توطئة للعقاب والتبكيت والتوبيخ، وإظهار عجز المخاطبين عن دفع الضرر»(٣).

والفاء الداخلة على (هل) في جملة الاستفهام للسببية، أي: «سببية الاتباع للإغناء، وهو من الغناء بمعنى الفائدة»(٤).

وقوله ﴿مُغَنُونَ﴾ استعارة تصريحية تبعية حيث شبه الصد أو الدفع أو التحمل بالإغناء بجامع رفع المعاناة والمشقة في كل، ثم تنوسي التشبيه، وادعي أن المشبه (الدفع أو الصبر) فرد من أفراد المشبه به وهو الإغناء. وتقديم المسند إليه ﴿أَنتُم ﴾ على المسند ﴿مُغَنُونَ ﴾ وإيلاؤه حرف الاستفهام إشارة إلى الغرض من الاستفهام أو دلالة على خروج الاستفهام من معناه الحقيقي إلى معنى مجازي وهو التوبيخ والتبكيت، فكان قرينة الاستفهام المجازي.

ومعنى التوبيخ والتبكيت يتضح من خلال بيان يأس الضعفاء من التفلت من عذاب الله وتيقنهم من إحاطته بهم وبالمستكبرين بدليل قول المستكبرين أنفسهم ﴿سَوَآءُ عَلَيْكَ أَمْ صَبَرْنَا مَالنَامِن مَّحِيصٍ ﴾ فعلم المستضعفون أن سادتهم من المستكبرين

<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني ١٣ /٢٠٦، وفتح القدير ٣/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف ٢/ ٣٧٢، إرشاد العقل السليم ٥/ ٤١، وروح المعاني ١٣/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني ٢٠٦/١٣.

قد غروهم في الدنيا وخدعوهم وكذبوا عليهم فكان معنى استفهامهم لهم: «أظهروا مكانتكم التي كنتم تدعونها وتغروننا بها في الدنيا»(١).

وفي قوله: ﴿مِنْ عَذَابِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ أضيف العذاب إلى لفظ الجلالة للدلالة على شدته وفظاعته ولتهويله. و﴿مِنْ ﴾ الأولى بيانية واقعة موقع الحال، والثانية تبعيضية واقعة موقع المفعول، والمعنى: «فهل أنتم مغنون عنا بعض الشيء الذي هو عذاب الله؟ ويجوز أن تكونا للتبعيض معاً »، والمعنى كها قدره الزمخشري: هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله، أي بعض بعض عذاب الله (٢).

وفي قولهم ما يفيد المبالغة في عدم الغناء. ولا تنس أن معنى ﴿مُغْنُونَ ﴾ دافعون أو متحملون عنا.

وقد أفاد دخول ﴿مِنْ ﴾ الثانية على كلمة ﴿مَنَءِ ﴾ التقليل، والمعنى: لا تملكون دفع شيء من عذاب الله ولو كان قليلاً يسيراً. هذا كان سؤال الضعفاء، رأيت فيه ما فيه من التقريع والعتاب والتوبيخ لساداتهم وكبرائهم، لأنهم كانوا سبب استغوائهم وكفرهم وبالتالي كانوا سبب شقائهم وعذابهم. فبهاذا أجاب المستكبرون؟

#### جزع المستكبرين:

أجابوا معتذرين عما كان منهم إلى أتباعهم فقالوا كما حكى القرآن عنهم: ﴿ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ مُ سَوَآءٌ عَلَيْتَ اَلَّهُ مَا لَنَا مِن مَحِيصٍ ﴾ وقد فصلت جملة ﴿ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ مَ لَانها جواب عن السؤال المذكور. ومما نلحظه في جوابهم: أنه اعتذار منهم للضعفاء، لاستغوائهم في الدنيا،

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ٧ / ١٣/ ١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف للز مخشري، الآية.

وهم لم يجيبوا المستضعفين مباشرة أو بصريح القول بأنهم لا يملكون لهم شيئاً، ولكن ابتدؤوا بها يفيد الاعتذار أو بها يوحي به، لأن الضعفاء عالمون قبل جوابهم بأنهم لا يملكون لهم دفعاً للعذاب.

لقد أرجع المستكبرون تبعة ضلالهم وإضلالهم إلى الله تعالى كما يفهم من قولهم: ﴿ لَوَ هَدَىٰنَا ٱللّٰهُ لَمَدَيْنَكُمْ ﴿ وَكَمَا يَدَلُ عَلَيه صريح قولهم في آيات أخر كما حكى القرآن الكريم عنهم مثل: ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ ٱللّٰهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا مَابَا وُنَا ﴾ القرآن الكريم عنهم مثل: ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ ٱللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِ مِي مِن شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٣٥]. [الأنعام: ١٤٨]. ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِي مِن شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٣٥].

## سر تقديم الجزع على الصبر:

وجملة ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْ الْجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَا مِن مَحِيصٍ ﴾ من كلام المستكبرين. والجزع ضد الصبر، وأصل الجزع: قطع الحبل من نصفه، ومنه جزع الوادي لمنقطعه، والجزع معناه: عدم احتمال الشدة، وهو أبلغ من الحزن، فإن الحزن عام، والجزع هو حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده (۱). وقد تقدم معنى الصبر. والمحيص: مصدر ميمي كالمغيب والمشيب وهو النجاة، يقال: حاص عنه، أي نجا منه. ويجوز أن يكون اسم مكان كالمبيت والمشيب من «حاص» أيضاً، والمعنى: ما لنا من مكان وملجأ ننجو فيه من العذاب، والمعنى الإجمالي: سواء علينا الجزع والصبر في عدم الإنجاء أو الهرب. وإنما أسندوا كلاً من الجزع والصبر واستوائهما إلى ضمير المتكلم في ﴿عَلَيْ الْمَالَةُ فِي وَلَمَا النهي عن التوبيخ بإعلامهم أنهم شركاء لهم فيما ابتلوا به وتسلية لهم» (۲). وكلمة ﴿سَوَآءٌ ﴾ اسم بمعنى الاستواء، والهمزة و﴿أَمْ ﴾ قد سلبتا من الاستفهام وجردتا عنه ﴿سَوَآءٌ ﴾ اسم بمعنى الاستواء، والهمزة و﴿أَمْ ﴾ قد سلبتا من الاستفهام وجردتا عنه

<sup>(</sup>١) انظر: مادة (جزع) في المفردات للراغب.

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم ١٣/ ٤٢،٤١.

لإفادة التسوية، ولذا فجملة ﴿سَوَآءُ عَلَيْتَ نَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا ﴾ خبرية، والمعنى: جزعنا وصبرنا علينا سواء، أي سيان. وبين ﴿أَجَزِعْنَآ ﴾ و﴿صَبَرْنَا ﴾ طباق أكد معنى التسوية. وقدم الجزع على الصبر، لمطابقته لواقع حالهم، فهم في جزع دائم.

وجملة ﴿مَا لَنَامِن مَحِيصٍ ﴾ جملة مفسرة لإجمال ما فيه الاستواء لا محل لها من الإعراب، أو حال مؤكدة أو بدل(١). وأفادت الجملة أيضاً تقرير مضمون الكلام السابق وهو اليأس والقنوط.

# «من» ودلالة استغراق النفي وشموله:

وقدم الجار والمجرور ﴿لَنَا﴾ لإفادة القصر، فكأنهم قالوا: لا مهرب أو لا نجاة لنا نحن خصوصاً دون غيرنا، وذلك إشارة إلى كمال يأسهم وقنوطهم. والقصر هنا إضافي، وأفاد دخول ﴿مَن ﴾ على ﴿مَحِيصٍ ﴾ استغراق النفي وشموله. وتنكير ﴿مَحِيصٍ ﴾ للتحقير، فهم يرون أنه لا توجد لهم أدنى فرصة للنجاة أو الهرب. وقيل: إن قوله تعالى: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْ نَا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ من كلام الضعفاء والمستكبرين جميعاً، كأنهم قالوا جميعاً: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْ نَا آَمْ صَبَرْنَا ﴾ والظاهر أنه من كلام المستكبرين.

### إبليس خطياً!!

<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني ٢٠٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف ٢/ ٢٩٩.

وهنا ينتهي الحواربين الفريقين، ونرى زعيم المستكبرين، ومصدر الضلال والغواية يأخذ الكلمة، ويلقي خطبته بعد أن كان يقف موقف المتفرج وهو يسمع ويشاهد المتحاورين من أهل النار حيث قال الشيطان مخاطباً أتباعه بها معناه بعد أن قضى الأمر، وأدخل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار: إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله فَلَمْ تطيعوه، ولو أطعتموه لأدركتم الفوز العظيم، ووعدتكم كذباً وزورا بأنه لا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار فأخلفتكم وعدي، وما كان لي عليكم من تسلط أو قهر أو حجة على تأييد قولي لتتبعوني ولكن دعوتكم إلى الضلال، ووسوست لكم، وزينت الباطل فأسرعتم إلى إجابتي، فلا تلوموني أبداً، ولكن لوموا أنفسكم، فأنتم الذين كنتم تملكون كامل الإرادة في اختيار طريق الخير أو طريق الشر، ولكنكم اخترتم الشر رغم تحذير الله لكم من سلوك سبل الشيطان، وما كان مني إلا الوسوسة وزحزف القول وغروره. يا أتباعي كلنا في الغم والألم والعذاب سواء، ما أنا بمغيثكم مما أنتم فيه من العذاب، وما أنتم بمغيثي مما أنا فيه من العذاب والنكال، إني كفرت اليوم بإشراككم إياي في الدنيا. وينهي الشيطان خطبته بالقاصمة يصبها على أوليائه وأتباعه ﴿إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾. تلك كانت خطبة الشيطان في النار.

فإبليس عليه لعنة الله يقوم في أهل النار خطيباً مرتدياً مسوح الكهان فيزداد أتباعه حسرة على حسرتهم وغماً على غمهم وحزناً إلى حزنهم. فبعد أن قضى الله تعالى بين عباده فأدخل المؤمنين في دار كرامته، وأدخل الكافرين في دار عذابه، وبعد مجادلة الضعفاء سادتهم وتغريرهم بالضلالة اقتضى ذلك أن ينطق مصدر الغواية وأصل الضلال وهو الشيطان، إما لأن هؤلاء الضعفاء علموا أن سبب إضلالهم هو الشيطان، وذلك بعد أن اعتذر إليهم كبراؤهم بالحرمان من الهدى، وإما لأن المستكبرين انتقلوا من الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس لهم ما أوجب ضلالهم، وهذا هو

الراجح بدليل قوله: ﴿فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾، ويحتمل أن الشيطان توقع هذا الملام فدفعه قبل وقوعه (١)، وأنه يتوجه إليه بطريقة التعريض. وهذه الاحتمالات كلها دفعت إبليس عليه اللعنة إلى وقوفه على منبر الوعظ في جهنم. والله أعلم.

#### الوعد الحق:

وعطفت جملة ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ ﴾ على جملة ﴿ وَقَالَ ٱلضَّعَفَرُوا ﴾ . ومعنى ﴿ وَقَضِى الْأَمْرُ ﴾ أي تم حكم الله وفرغ منه وهو الحساب، ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار النار النار وعندئذ وقف إبليس خطيباً وواعظاً في محفل الأشقياء من أهل النار من الثقلين فيقول: ﴿ إِنَ اللّهَ وَعَدَكُمُ وَعَدَ الْحَيْقُ وَوَعَدُ أَكُمُ وَالْحَدُ وَقَلَ اللّهُ وَعَدَ الْحَسن البصري أنه قال: إذا كان يوم القيامة قام إبليس خطيباً على منبر من نار فقال: ﴿ إِنَ اللّهُ وَعَدَكُمُ وَعَدَ الْحَيْقُ ﴾ إلى آخره. وعن مقاتل: أن الكفار يلقون عليه في النار باللائمة فيرتقي منبراً من نار فيقول ذلك (٢) . وقد خُص إبليس بالإفراد بالجواب فقيل: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ ﴾ ، لأنه أعظم المستكبرين، وأول المتبوعين في الضلال، وقوله: ﴿ وَعَدَ ٱلْحَقِ ﴾ يجوز أن يكون من باب إضافة الموصوف لصفته كقوله تعالى: ﴿ وَحَبَ ٱلْحَصِيدِ ﴾ [ق: ٩] مبالغة في الاتصاف، والتقدير: وعدكم الوعد الحق الذي لا نقض له.

وقيل: أراد بالحق ما هو صفته تعالى، أي: إن الله تعالى وعدكم وعده الحق الذي لا يُخلف.

وقيل: المراد بالحق: البعث والجزاء على الأعمال، فتكون إضافة صريحة. وعلى التقدير الأول في العبارة إيجاز بالحذف، والتقدير: إن الله وعدكم وعد الحق فصدقكم،

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير١٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>۲) انظر: روح المعاني ۱۳/ ۲۳۰.

ووعدتكم فأخلفتكم. وحذف لدلالة الحال على صدق ذلك الوعد لأنهم شاهدوه (١١)، وأكد إبليس كلامه بـ (إن ) واسمية الجملة، لتقرير مضمونها.

إنه الشيطان الذي طالما وسوس في الصدور، وأغراهم بالعصيان، وزين الكفر في أعينهم، وصدهم عن قبول الحق، هو الذي يقر بالحق ويصدح به وهو الكذوب، هو الذي يقول لأهل النار هذا الكلام، ويعترف لهم بتلك الحقيقة الآن ﴿إِنَ اللّهَ وَعَدَكُمُ وَعَدَالْمَ وَعَدَالُمُ وَالنّارِ هَذَا الله والمن ويعات هيهات لقد فات الأوان، ثم يزيد حسرتهم بتعييرهم بالاستجابة له على الرغم من أنه لم يقدم لهم الحجة والبرهان ليشبت صدقه، فلم يكن منه إلا الوسوسة وكانت منهم الاستجابة لدعوته الباطلة، وتركُ ليشبت صدقه، فلم يكن منه إلا الوسوسة وكانت منهم الاستجابة لدعوته الباطلة، وتركُ دعوة الحق من الله تعالى والتي جاءت على ألسنة رسله ﴿وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلُطُنِ إِلّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبَّتُمْ لِي وَلَمَح في كلام إبليس السابق ارتقاءً في تنديم أتباعه أن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبَّتُمْ لِي وَلَمَح في كلام إبليس السابق ارتقاءً في تنديم أتباعه

<sup>(</sup>١) انظر: اللباب في علوم القرآن ١١/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: نظم الدرر ٤/ ١٨٢.

وتبكيتهم ببيان سهولة اغترارهم، فهو يقول لهم: لقد أجبتم دعوتي لكم إلى الكفر والضلالة على الرغم من خلوها من أي تسلط أو قهر أو إجبار.

# ترجيح الاستثناء المنقطع في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن دَعُوتُكُم ﴾:

وللمبالغة في نفي قدرة إبليس عليه لعنة الله على أي قدرة وأي تسلط أو قهر أو حجة أدخلت (من) على (سلطان) فقيل: ﴿مِّن سُلْطَانٍ ﴾، فهو ينفي أي تسلط منه سواء أكان كبيراً أم صغيراً بشيء من الأشياء.

# والاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ ﴾ فيه وجهان:

أولهم: أنه استثناء منقطع، لأن دعاء إبليس ليس من جنس السلطان، وهو الحجة أو القهر، وعليه فالمعنى: فما كان لي عليكم من تسلط أو قهر أو حجة إلا دعائي إياكم إلى الضلالة.

وثانيهها: استثناء متصل؛ لأن القدرة على حمل الإنسان على الشر تارة تكون بالقهر، وتارة بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس إليه، فهذا نوع من أنواع التسلط. وأبرزت دعوة إبليس لأتباعه أي وسوسته وكأنها من جنس السلطان، وإن لم يكن هذا حقيقياً وذلك على سبيل الادعاء، فلذا كان الاستثناء متصلاً، وهو من تأكيد الشيء بضده، كقول الشاعر:

وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع وهذا ضرب من التهكم. كما قال الآلوسي (١).

عرفت الآن أن اعتبار قوله: ﴿إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم ﴾ من الاستثناء المنقطع لأن ما بعد

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۲۰۸/۱۳.

حرف الاستثناء ليس من جنس ما قبله. وإلى هذا الرأي ذهب أبو حيان، وقال إنه الظاهر (١).

ومن جَوّز كون الاستثناء متصلاً، فذلك إما باعتبار التهكم والادعاء، أو باعتبار أن تقوية الداعية إلى المعصية بالوسوسة من أنواع التسلط.

### الفاء وسرعة الاستجابة إلى وسوسة إبليس:

والفاء في قوله: ﴿فَاسَتَجَبْتُمْ لِي ﴾ دلت على سرعة استجابة الكفار والعصاة إلى وسوسة إبليس. كما دلت السين والتاء في قوله ﴿فَاسْتَجَبْتُمْ ﴾ على أن الوسوسة وجدت من هو طالب لها، راغب فيها، وكأن هؤلاء الكفار والعصاة كانوا يجدّون في الاستجابة لوسوسة إبليس ويتعرضون لها وكانوا ينتظرونها، وهذا المعنى هو ما أفاده التعبير بالسين والتاء.

### حرية الاختيار قضية عقدية:

ويستمر إبليس في خطبته في أهل النار فيؤنبهم ويدعوهم لتأنيب أنفسهم وزجرها على أن استمعوا لوسوسته وأطاعوه فيقول: ﴿فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾، أي: فلا تلوموني بها وقعتم فيه بسبب وعدي لكم بالباطل وإخلافي لهذا الموعد، ولوموا أنفسكم لاستجابتكم لي بمجرد الدعوة التي لا سلطان عليها ولا حجة.

والفاء في قوله: ﴿فَلَا تَلُومُونِى ﴾ للسببية، والمعنى: «إذ تقرر أنه لم يكن مني عليكم قهر ولا إرغام على الاستجابة لغوايتي لكم فإني أقول لكم: لا تلوموني ولوموا أنفسكم، لأنكم مؤاخذون بكسبكم، حيث كانت لكم قدرة واختيار وإرادة فاخترتم الشر على الخير». وجملة ﴿فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾ أفادت معنى قصر القلب كأنه قال: فلا تلوموا إلا أنفسكم.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٥/ ٤٠٨، وراجع كلا الرأيين في الفتوحات الإلهية للشيخ سليمان الجمل ٢/ ٢٢٥.

وقد تمسكت المعتزلة بالآية الكريمة: ﴿ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾ دليلاً على أن الكفر والمعصية والضلال لم يوجبها الله على عباده الذين لم يهتدوا، فالإنسان هو الذي يختار الشقاوة أو السعادة، وليس من الله تعالى إلا التمكين، ولا من الشيطان إلا التزيين، فلو كان الكفر والمعصية من الله تعالى لقال الشيطان لأهل النار: فلا تلوموني ولا تلوموا أنفسكم فإن الله قضى عليكم بالكفر، وأجبركم عليه (١).

وخلاصة مذهب المعتزلة في هذه القضية أن العبد هو خالق أفعاله كلها، وأن الله تعالى لم يكتب على أحد من خلقه الكفر ثم يحاسبه عليه، لأن هذا ينافي العدل الإلهي. أما مذهب أهل السنة فهو أن الله تعالى هو الخالق لأسباب السعادة وأسباب الشقاوة لكن العبد له فيها اختيار بدليل قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجَدَيْنِ ﴾ [البلد: ١٠] ومن هنا يتوجه عليه اللوم، فلا تناقض إذن بين عقيدة أهل السنة وبين صرف الملامة إلى المكلف على فعله، والله أعلم. وهذه القضية مبسوطة في كتب التوحيد.

وقال ابن الخطيب<sup>(۱)</sup> رحمه الله: دلت هذه الآية على أن الشيطان الأصلي هو النفس، لأن الشيطان بيّن أنه ما أتى إلا بالوسوسة، فلولا الميل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والوهم والخيال لم يكن لوسوسته تأثير البتة، فدل ذلك على أن الشيطان الأصلي هو النفس، وبيان ذلك أن الإنسان إذا أحس بشيء أو أدركه ترتب عليه شعوره بكونه ملائماً له راغباً فيه، أو بكونه منافراً له غير راغب فيه، ويتبع هذا الشعور الميل الجازم إلى الفعل أو إلى الترك، وكل هذه الأشياء من شأن النفس، ولا مدخل للشيطان في شيء من هذه المقامات.

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ٢/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) راجع: روح المعاني ١٣/ ٢٠٩، ومفاتيح الغيب ٩/ ٣٢٧، واللباب في علوم الكتاب ١١/ ٣٧٠-

والحق أن النفس والهوى من أخطر أعداء الإنسان، وهذا ليس تقليلاً من عداوة إبليس لبني آدم، فالله تعالى أخبر بأنه لنا ﴿عَدُولَمُ يُنَّ ﴾، ولكننا نريد أن نبين خطورة اتباع الهوى، فوسوسة إبليس جزء من أسباب الغواية، وليست هي كل أسبابها والله تعالى هو القائل: ﴿إِنَّ كَيْدَالشَّيْطُنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٧٦].

وقد يقال: لِمَ قال الشيطان: ﴿فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوۤا أَنفُسَكُم ﴾ وهو ملوم أصلاً بسبب وسوسته؟

والجواب: أنه أراد: لا تلوموني على فعلكم ولوموا أنفسكم عليه، لأنكم عدلتم على توجه من هداية الله تعالى لكم (١).

والآن عرفت قارئنا حجة المعتزلة في هذه الآية، ورد أهل السنة عليهم، وأزيدك بأنه قد أجيب عن حجتهم في الآية بأن ما ورد فيها من قول الشيطان فلا يجوز التمسك به أو اتخاذه دليلاً على حجة.

وتلك إجابة واهية؛ لأن كلام الشيطان \_ فيها حكاه القرآن عنه \_ ﴿ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسَتَجَبَّتُم لِي ﴾ في هذا الموضع حق؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطَنَ اللَّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٤٢]؛ لأنه لو كان باطلاً لبينه الله تعالى، وأظهر إنكاره، فلا فائدة في ذلك اليوم في ذكر الكلام الباطل والقول الفاسد لأن شأن أتباع الشيطان دائهاً يقعون في الشر، ثم يلومون من أوقعوهم لأنهم أطاعوهم (٢).

<sup>(</sup>١) راجع: مفاتيح الغيب ٩/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) تراجع تلك الآراء والردود في مفاتيح الغيب ٩/ ٣٢٣-٣٢٧.

#### لا منقذ من العذاب:

ويواصل الشيطان خطبته قائلاً: ﴿مَّا أَنَا بِمُصِّرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصَّرِخِكَ ﴾ أي ما أنا بنافعكم ولا منقذكم ولا مخلصكم من العذاب الذي أنتم فيه، ولا أنتم بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكال، فلكل منا عذابه، وعطف قوله: ﴿وَمَا آنتُه بِمُصَّرِخِكُمْ ﴾ لأن أحدهما لن يفيد الآخر، أي: بِمُصَّرِخِكُمْ ﴾ لأن أحدهما لن يفيد الآخر، أي: عدم استطاعة أحدهما دفع العذاب لا عن نفسه ولا عن غيره.

وقدم قوله: ﴿ مَّا آَنَا بِمُصِّرِخِكُمُ ﴾ لأن أتباعه كانوا يأملون في أن يدفع عنهم العذاب أو شيئاً منه. والمُصْرِخ: هو المغيث، والصارخ والمستصرخ هو الذي يطلب النصرة والمعاونة، ومن شواهده قول الشاعر:

كُنا إذا ما أتانا صارخ فَزِع كان الصراخ له قرع الظنابيب(١) ومنه قول الآخر(٢):

ولا تجزعوا إني لكم غير مُصرِخ وليس لكم عندي غناء ولا نصر

ويقال: صَرَخ فلان أي: استغاث، يصرخ صرخاً وصراخاً وصرخة.

واصطرخ بمعنى صرخ، والتصرخ: تكلّف الصراخ.

والـمُصْرِخ: المغيث، والمُستصرِخ: المستغيث، تقول: استصرخني فأصرخته. والصريخ صوت المستصرخ، والصريخ أيضاً الصارخ، وهو المغيث والمستغيث وهو

<sup>(</sup>١) القائل هو: سلامة بن جندل. والظنابيب: جمع ظنبوب، وهو حرف الساق اليابس من قدم وقرع الظنبوب: أن يقرع الرجل ظنبوب البعير لينوخ له فيركبه والمراد هنا سرعة الإجابة.

<sup>(</sup>٢) القائل هو: أمية بن أبي الصلت.

من الأضداد(١)، قاله الجوهري. هذه تصاريف الكلمة وضعتها بين يديك؛ لتكون على بينة بمعناها.

# علة التعبير بالجملة الاسمية في ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِكَ ﴾:

ونعود إلى قول الشيطان كها حكى القرآن ﴿ وَمَا آنتُه بِمُصَرِخَتَ ﴾ وقد تسأل عن علة قوله السابق مع أنه لم يكن في حيز الاحتهال، ويجاب عن هذا بأن تعرضه لذلك من باب المبالغة في بيان عدم إغاثته إياهم، وإيذان بأنه أيضاً واقع عليه ما واقع عليهم، ومحتاج إلى من يغيثه ويدفع عنه، فكيف له بإصراخ غيره؟ وهذا علة إيثار الجملة الاسمية، والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار. ويبقى أن نشير إلى أن قوله: ﴿ مَا آنَا لَهُ يِمُصِّرِ خِتَ ﴾ جواب استغاثتهم واستعانتهم به في تحمل أو دفع ما غشاهم من العذاب. أما الكلام السابق على قوله المذكور فجواب منه عن توبيخ أهل النار وتقريعهم له (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: معجم (الصحاح) للجوهري مادة (صرخ).

<sup>(</sup>٢) انظر: روح المعاني ١٣/ ٢٠٩.

يَتَذَكَّرُونَ \* وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَنَّ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٢-٢٦].

ما زلنا نتأمل خطبة إبليس اللعين في النار لأتباعه كها حكاها القرآن ووقفنا عند قوله: ﴿إِنَّ كَعَرْتُ بِمَآ أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَّلُ ﴾، والجملة هنا استئنافية فيها زيادة تبرؤ من طاعتهم إياه، واستجابتهم لوسوسته. وأكد هذا التبرؤ بـ (إن) واسمية الجملة.

### الطاعة المهلكة:

والمراد بالإشراك الطاعة، وفي قوله: ﴿أَشَّرَكَتُمُونِ ﴾ استعارة تصريحية تبعية، حيث شبه الطاعة بالإشراك ونزلها منزلته، والمعنى: إني كفرت بها كان من إشراككم إياي مع الله في الطاعة، ومعنى إشراكهم الشيطان بالله: طاعتهم له فيها كان يزينه لهم من عبادة الأوثان وتكذيب الرسل وفعل المعاصي وغيرها. ودل التعبير بـ «كفرت» على شدة تبرئه من إشراكهم إياه في الطاعة. وفيه استعارة تصريحية و «ما» في قوله ﴿يما أَشَرَكَتُمُونِ مِن فَبَالُ ﴾ تحتمل وجهين:

الوجه الأول: أن تكون مصدرية، و «من» متعلقة بـ «أشر كتموني»، والتقدير: إني كفرت اليوم بإشراككم إياي لله تعالى في الطاعة، فالكفار كانوا يطيعونه في أعمال الشركم يطاع الله تعالى في أعمال الخير، فإن كان مراده من التبرؤ إنشاء عدم الرضا بإشراكهم إياه يوم القيامة فهو ندامة منه، وإن كان مراده الإخبار بالتبرؤ منهم فيما مضى من الأزمنة أقصد في الدنيا فهو كذب منه أظهر به التذلل (۱).

الوجه الثاني: أن «ما» موصولة بمعنى «مَن»، والمراد بعد الموصول وجهان: أحدهما: أنه الباري سبحانه والعائد محذوف و ﴿مِن قَبَلُ ﴾ متعلق بـ ﴿كَفَرْتُ ﴾

<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني ١٣/ ٢١١، والتحرير والتنوير م٧ ج١٣/ ٢٢١.

والتقدير: إني كفرت بالله الذي أشركتموني به حين أبيت السجود لآدم، والكلام بناء على هذا التقدير إقرار من إبليس اللعين بقِدَم كفره، لأن خطيئته سابقة عليهم فلا إغاثة لهم منه، فقوله تعليل آخر لعدم إغاثته إياهم، وهذا الوجه هو الراجح.

الثاني: أنه الأصنام، والتقدير «إني كفرت بالصنم الذي أشركتموني به»، أي بالصنم الذي أطعتموني كما أطعتموه.

وهذا توجيه مرجوح لا يلتفت إليه. واعترض على اعتبار «ما» موصولة أنها لغير العاقل، وأطلقت على الله تعالى، ورد الطيبي بأن «ما» لا تستعمل في ذي العلم إلا باعتبار الوصفية فيه، وتعظيم شأنه كها ورد في قولهم: «سبحان ما سخركن لنا» والتقدير: «سبحان العظيم الشأن الذي سخركن للرجال مع مكركن وكيدكن». وأرى والله أعلم أن اعتبار «ما» مصدرية هو الأولى لموافقته للسياق، ولبعده عن التكلف.

وقوله: ﴿إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ يجوز أن يكون من كلام الله تعالى ابتداء لبيان استحقاق العصاة للعذاب، ويجوز أن يكون من تتمة كلام إبليس كها حكى القرآن قطعاً لأطهاع أهل النار من الكفار وغيرهم من إغاثته وإعانته، وحكى الله تعالى ما سيقوله في ذلك الوقت، «ليكون تنبيهاً للسامعين، وحثاً لهم على النظر في عاقبتهم، والاستعداد لما لا بد منه، وأن يتصوروا ذلك المقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول فيخافوا ويعملوا ما ينفعهم هناك»(١).

وأميل إلى أن الاحتمال الأول هو الأرجح ففيه بيان لتسجيل العذاب المؤلم في ذاته على الكفار الظالمين تابعين ومتبوعين فهم ظلموا الناس، وأفسدوا في الأرض فحقت عليهم كلمة العذاب، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) روح المعاني ١٣/ ٢١١.

وأكد هذا الخبر بـ (إن) واسمية الجملة. والتعبير باسم الفاعل ﴿ الطَّالِمِينَ ﴾ يدل على رسوخهم في الكفر. ووصف العذاب بالأليم فيه دلالة على شدته وفظاعته.

### وعود باطلة:

ونجمل الآن النقاط الرئيسية في تلك الخطبة الشيطانية التي قصمت ظهور أهل النار فيها يأتي: أوضح إبليس لأتباعه:

أولاً: أن وعوده التي كان يعدهم بها في الدنيا باطلة، ومعارضة لوعد الحق من الله تعالى.

ثانياً: أنه أخلفهم ما وعدهم من تلك الوعود ولم يفِ لهم بشيء منها: ﴿وَوَعَدَّتُكُرُ فَأَخْلَفْتُكُمُ مَ

ثالثاً: أوضح لهم أنهم قبلوا قوله على الرغم من عدم وجود الحجة أو الدليل على قوله وادعائه، وعلى الرغم من عدم وجود قهر منه لهم على قبول قوله: ﴿وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلُطَنِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾.

رابعاً: نعى عليهم ما وقعوا فيه، ودفع لومهم له وأمرهم بأن يلوموا أنفسهم، لأنهم هم الذين قبلوا الباطل المحض الذي لا يشكل بطلانه على مَن له أدنى تعقل أو تفكير: ﴿ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾.

خامساً: أوضح لهم أنه لا نصر عنده ولا إغاثة، ولا يستطيع لهم نفعاً، ولا يدفع عنهم عذاباً، بل هو مثلهم في الوقوع في العذاب، والعجز عن الخلوص من هذه المحنة: ﴿مَآ أَنَا يِمُصْرِخِكُمُ وَمَآ أَنتُديمُصْرِخِكَ ﴾.

سادساً: صرح لهم بأنه قد كفر بها اعتقدوه وأثبتوه له، فتضاعفت عليهم الحسرات، وتوالت عليهم المصائب.

وقد استوقفني قول إبليس لأتباعه ﴿ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُم ﴾ (الآية) وتراءى أمامي كل من يتلقّف فتوى مضلة، أو يقتدي بآراء مخالفة لما في الكتاب والسنة، ويؤثرها على ما فيها، فإنه قد استجاب للباطل الذي لم تقم عليه حجة، ولا دل عليه برهان، وترك الحجة والبرهان خلف ظهره. فلنحذر جميعاً من الانسياق وراء تلك الدعاوى والفتاوى التي تصدر عمن ليسوا أهلاً لها.

### الإيهان والعمل الصالح:

ونعود إلى تدبر الآيات الكريمة، فبعد أن ذكر الله تعالى مصير الكفار، وصور حال العصاة وزعيمهم إبليس ليعلم المؤمنون عاقبة العصيان والانصياع للباطل فيجتنبوا أسبابه في الدنيا، ويبتعدوا عن طريقه وأهله بَيَّنَ سبحانه حال المؤمنين وجزاءهم يومئذ ليثبتوا على طريق الحق، فقال سبحانه: ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَعْمِهُا ٱلأَنْهَارُ ﴾.

وعُبر بالفعل المبني للمفعول، لأن الدخول هو المقصود. وقوله: ﴿ بِإِذِنِ رَبِّهِمُ ﴾ أي: بأمره وتوفيقه وإرادته وتيسيره. وأضيف الإذن إلى وصف الربوبية المضاف إلى ضمير المؤمنين للإشعار بمزيد اللطف بهم ورعايتهم. و ﴿ بِإِذِنِ رَبِّهِمُ متعلق بِهِمُ عَلَيْ اللهِ بَهُ أَو بِهُ أَدِخِل اللهُ أَي: دخلوا بأمره وتيسيره، ويجوز تعلقه بمحذوف على أنه حال، أي: متلبسين بأمر ربهم.

وفي الآية ذِكْر لسبب دخول البعنة من خلال صلة الموصول في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِحَاتِ ﴾ فسبب دخول المؤمنين الجنة أمران: الإيمان والعمل الصالح. والصالح وصف عام لكل عمل نافع لذاته، قصد به وجه المنفعة للناس، فالصالحات تشمل كل الفرائض الشرعية والعمل الطيب، والقول الطيب.

وقد وصف سبحانه وتعالى الجنة بما يسر النفس، ويمتع القلب فقال: ﴿ تَجْرِي مِن

تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ﴾ فالأنهار تجري في الجنة متخللة أشجارها فيكون المنظر بهيجاً، فتلك ظلال وارفة، وأنهار جارية، وخضرة تأخذ بالألباب.

## الأنس الروحي:

ويضاف إلى هذا النعيم الحسي لأهل الجنة \_ندعو الله تعالى أن نكون من أهلها \_ الأنس الروحي بالائتلاف والسلام، لذا قال تعالى: ﴿ فَيَنَهُمُ فِيهَا سَكُمُ ﴾ و ﴿ فَيَنَهُمُ مَ فِيهَا سَكُمُ وَ فَي يَحُيهِم الله تعالى أو ملائكته. ويجوز أن يكون مضافاً لفاعله، أي: يحيي بعضهم بعضاً، كما قال تعالى: ﴿ سَكَنُمُ قَوْلًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ﴾ [بس: ٥٨]. لفاعله، أي: يحيي بعضهم بعضاً، كما قال تعالى: ﴿ سَكَنُمُ قَوْلًا مِن رَبِ رَحِيمٍ ﴾ [بس: ٥٨]. وكما قال تعالى أيضاً: ﴿ وَأَلْمَلَتُهُمُ فِيهَا سَكَنُمُ ﴾ [يونس: ١٠]، فهم يتبادلون فيها التحية، وليس بينهم قوله سبحانه: ﴿ وَقَيْيَنَهُمُ فِيهَا سَكَمُ ﴾ [يونس: ١٠]، فهم يتبادلون فيها التحية، وليس بينهم من ورائهم. والسلام مشتق من السلامة فأهل الجنة سَلموا من آفات الدنيا وأمنوا من مفاتنها وأمراضها التي تصيب النفوس، وتضرب القلوب. الثواب منفعة خالصة مقرونة مفاتنها وأمراضها التي تصيب النفوس، وتضرب القلوب. الثواب منفعة خالصة مقرونة بالتعظيم، فأشار سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ مَا مَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّدِلِحَتِ جَنَّنِ وَاشَار إلى كونها مقرونة بالتعظيم بقوله ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ وَجَاء قوله ﴿ سَلَامُ ﴾ نكرة، وأشار إلى كونها مقرونة بالتعظيم بقوله ﴿ وَأَدْ فِلْ الْمَادِينَ وَجَاء قوله ﴿ سَلَامُ ﴾ نكرة، وأشار إلى كونها مقرونة بالتعظيم بقوله ﴿ وَإِذْ نِ رَبِّهِمَ كُ (١٠). وجاء قوله ﴿ سَلَامُ ﴾ نكرة، وأشار إلى كونها مقرونة بالتعظيم بقوله ﴿ وإِذْ نِ رَبِّهِمَ كُ (١٠).

ولا يفوتني أن أشير إلى سر التعبير بالفعل الماضي «أدْخِل»، وأهل الجنة لم يدخلوا بعد الجنة، وفي هذا دلالة على تحقق هذا الدخول حتى كأنه وقع وعبر عنه بالماضي تأكيداً على هذا التحقق. وجاء قوله تعالى: ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنْتِ ﴾ (الآية) معطوفاً على جملة ﴿ وَبَرَزُوا لِللَّهِ جَمِيعًا ﴾، وهو انتقال لوصف حال المؤمنين يومئذ بمناسبة

<sup>(</sup>١) انظر: اللباب في علوم الكتاب ١١/ ٣٧٨.

ذكر حال الكفار كما قلنا لأن حال المؤمنين يومئذ من جملة الأحوال المقصودة بالوصف إظهاراً لتفاوت الأحوال، فلم يدخل المؤمنون يومئذ في المنازعة والمجادلة تنزيهاً لهم عن الخوض في تلك الغمرة، مع التنبيه على أنهم حينئذ في سلامة ودعة. ويجوز جعل الواو للحال، أي: برزوا وقال الضعفاء وقال الكبراء، وقال الشيطان... إلخ وقد أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، فيكون إشارة إلى أنهم فازوا بنُزُلِ الكرامة من أول وهلة (١).

#### مثلان للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة:

ولما ذكر الله تعالى أحوال السعداء وأحوال الأشقياء ذكر مثالاً للقسمين، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كِلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَايِّتُ وَفَرَعُهَا فِي السّكَمَاء \* تُوْقِ أَكُلَهَا كُلّ حِينٍ بِإِذْنِ رَيِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنّاسِ لَعَلَهُ مُ يَنَذَكُ رُونَ \* وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴾.

إن الله عز وجل ضرب مثلاً لأحوال السعداء والأشقياء أو لكلمة الإيهان والحق، وكلمة الكفر والباطل، بالشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة، فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة في نفعها ورسوخها وثباتها، والتي لا تزعزها الرياح الهوجاء، ولا تعصف بها الأعاصير، والكلمة الخبيثة كلمة الباطل والهوى كالشجرة الخبيثة التي لا فائدة منها ولا بقاء لها ولا أثر، والله أعلم بمراده.

# إيثار «كيف» في المثل:

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَّيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا ﴾ استئناف ابتدائي، وفيه إيقاظ للذهن

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٧ / ٢٢٢.

ليترقب ما يرد بعد هذا الكلام، ولم يكن هذا المثل مما سبق ضربه قبل نزول الآية بل الآية هي التي جاءت به، فالكلام تشويق إلى علم هذا المثل، وصِيْع التشويق إليه ـ أي المثل \_ في صيغة الماضي الدال عليها حرف (لم) التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي والدال عليها فعل (ضرب) بصيغة الماضي لقصد الزيادة في التشويق لمعرفة هذا المثل وما مثل به(١). والخطاب للرسول عليه أو لكل من يصلح للخطاب، قولان، والله أعلم بمراده. والرؤية في الآية علمية وليست بصرية، والمراد: ألم تعلم. وأوثرت (كيف) في الآية «للدلالة على أن حالة ضرب هذا المثل ذات كيفية عجيبة من بلاغته وانطباقه»(٢)، وفي (ضرب) استعارة تصريحية تبعية؛ حيث استعير الضرب للذكر، والتقدير: ذكر مثلاً، وبلاغة الاستعارة هنا دلالتها على كمال العناية بقوة هذا المثل المذكور الشديد التأثير الشبيه تأثيره بتأثير الضرب في المضروب أي: قوة الإحساس وشدته (٣). وأصل المثل النظير والمشابه، ويقال أيضاً: مثل ومثيل كما قيل: شبه وشبيه. وقد اختص المثل ـ بفتحتين \_ بإطلاقه على الحالة الغريبة الشأن التي تمثل للناس وتوضح وتشبه. وبإطلاقه على قول يصدر في حالة غريبة فيحفظ ويشيع بين الناس لبلاغته، أو المثل (عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة؛ ليبين أحدهما الآخر ويصوره نحو قولهم: الصيف ضيعت اللبن، فإن هذا القول يشبه قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك). وهذا قول الراغب في مفر داته.

### فروق لغوية:

ومن الفوائد أن نبين بعض الفروق اللغوية بين المثل ومرادفاته، فالفرق بين المثل

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٧ / ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: التحرير والتنوير ٧/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ٢/ ١٧٧.

والعديل: أن العديل ما عادل أحكامه أحكام غيره وإن لم يكن مثلاً في ذاته (١١). والفرق بين المثلين والمتفقين: أن التهاثل يكون بين الذوات والاتفاق يكون في الحكم والفعل، نقول: وافق فلان فلاناً في الأمر ولا نقول: ماثله. والفرق بين المساواة والمهاثلة: أن المساواة تكون في المقدارين اللذين لا يزيد أحدهما على الآخر ولا ينقص عنه، والتساوي: التكافؤ في المقدار، والمهاثلة: هي أن يسد أحد الشيئين مسد الآخر كالسوادين. الفرق بين المثل والشكل: أن الشكل هو الذي يشبه الشيء في أكثر صفاته حتى يشكل الفرق بين المثل والنظرة ولا يقال: بينهها، ولا يستعمل الشكل إلا في الصور فيقال: هذا الطائر شكل هذا الطائر ولا يقال: الحلاوة شكل الحلاوة. ومثل الشيء: ما يهاثله وذاته. الفرق بين المثل والنظير: أن المثلين ما تكافآ في الذات، والنظير: ما قابل نظيره في جنس أفعاله وهو متمكن منها كالنحوي نظير النحوي، وإن لم يكن له مثل كلامه في النحو أو كتبه فيه، ولا يقال: النحوي مثل النحوي لأن التهاثل يكون حقيقة في أخص الأوصاف وهو الذات (١٠).

ونعود إلى بيان الآية الكريمة بعد هذا الاستطراد؛ لنرى أن الغرض من الاستفهام في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا ﴾ التقرير والتعجيب والتشويق. وقد فصلت هذه الجملة عما قبلها لكمال الانقطاع، فالجملة الأولى ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِهُوا الصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ ﴾ خبرية لفظاً ومعنى وهذه إنشائية لفظاً ومعنى، وذكر لفظ الجلالة في الآية؛ لتفخيم المثل المذكور. والمراد من الكلمة الطيبة في قوله تعالى: ﴿ كُلِمَةً ﴾ كلمة التوحيد، وكل كلمة فيها خير. والتنكير في ﴿ كُلِمَةً ﴾ للتفخيم والتعظيم. وقد شبهت الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة في ثباتها ودوام نفعها وخيرها. وهذا التشبيه عثيلي مركب. والمراد بالشجرة الطيبة النخلة على أرجح الأقوال. وقد ذكر في أكثر من

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٧/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص ١٢٨، ١٢٨.

حديث نبوي شريف تشبيه النخلة بالمؤمن، فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها قال: قال رسول الله على: "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المؤمن فحد ثوني ما هي "قال: فوقع الناس في شجرة البوادي، ووقع في قلبي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حد ثنا ما هي يا رسول الله، قال: "هي النخلة "رواه البخاري(١). والشجرة الطيبة أي النافعة، ففي ﴿طَيِّبَهُ ﴾ استعارة تصريحية، حيث استعير الطيب للنفع لحسن أثره في النفوس. ووصفت الشجرة بوصفين أولها: ﴿أَصْلُهَا ثَابِتُ ﴾ أي: للنفع لحسن أثره في الأرض. وأوثر وصف أصل الشجرة وهو جذورها بالثبات راسخ ضارب بعروقه في الأرض. وأوثر وصف أصل الشجرة وهو جذورها بالثبات دون الشجرة نفسها؛ للإعلام بدوام حياتها وإثهارها لبقاء جذورها ضاربة في الأرض، متمكنة من أسباب الحياة والبقاء (١). وقوله تعالى: ﴿وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَكمَاء ﴾، أي: أغصانها معتدة صاعدة في جهة السهاء. والفرع: ما امتد من الشيء وعلا، مشتق من الافتراع وهو الاعتلاء.

وفرع الشجرة: غصنها، من قولهم: فَرَع الجبل إذا علاه، وسمي الأعلى فرعاً؛ لتفرعه على الأصل ولهذا أفرد اللفظ في الآية، وإلا فكل شجرة لها فروع وأغصان (٣).

ووصف الشجرة بكونها طيبة يشمل طيب الصورة والشكل والمنظر والطعم والرائحة والمنفعة، ويكون أصلها ثابت، أي: راسخ آمن من الانقطاع والاجتثاث ويكون فرعها في السماء؛ لأن ارتفاع الأغصان يدل على ثبات الأصل، وأنها متى ارتفعت كانت بعيدة عن عفونات الأرض فكانت ثهارها نقية من جميع الشوائب(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري - كتاب العلم، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) راجع: التحرير والتنوير ١٣/ ٢٢٤. وروح المعاني ١٣/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) اللباب في علوم الكتاب ١١/ ٣٨٠.

والآية من الاحتباك، فَذِكْر ﴿ ثَابِتُ ﴾ أولاً دال على عال صاعد ممتد ثانياً، وذكر ﴿ السَّكُمُلَهِ ﴾ ثانياً دال على الأرض أولاً (١).

وبين قوله تعالى: ﴿أَصَّلُهَا ثَابِتُ ﴾ وبين ﴿وَفَرَّعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ طباق رائع وكناية عن علو شأن هذه الشجرة المباركة بداية ونهاية أصلاً وفرعاً. ووصفت الشجرة أيضاً بأنها ﴿ تُوَّيِنَ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ ﴾ أي تؤتي ثمرها في كل وقت. والحين في اللغة بمعنى الوقت، فقد وصفت الشجرة بأن ثهارها دائمة ولا تنقطع في كل وقت وقته الله تعالى لإثهارها، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ أي بإرادته ومشيئته سبحانه. والمراد بالأكل المأكول وإضافة (رب) إلى ضمير الشجرة فيه تعظيم لمكانتها. وأوثر وصف الربوبية للدلالة على كهال التربية والعناية.

ثم نبه الله تعالى على عظم هذا المثل ليقبل على تدبره ليعلم المراد منه فقال سبحانه: ﴿وَيَضْرِبُ اللهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾، ففي ضرب الأمثال زيادة إيضاح للمعاني وإفهام وتذكير؛ لأن المعاني العقلية إذا ذكر مناسبها من المحسوسات وصورت بها تلك المعاني رسخت في الحس والخيال والوجدان، كل ذلك ليكون حال الناس حال من يرجى له غاية التذكر.

#### مثلان متقابلان:

وهذا هو مثل الكلمة الطيبة كلمة التوحيد وهي - أعلاها - التي هي أصل كل سعادة، والكلمة الطيبة بمفهومها الشامل لكل كلمة خير تنبع من القلب والعقل، وإذ إنها تقال تعلو بصاحبها عن سفاسف الأمور، وتنهض به إلى معاليها، فهي ترفع صاحبها ولا تهوى، وهي هادية مرشدة ممتدة النفع تؤتي ثهارها كل حين، والكلمة الطيبة تبقى

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ٤/ ١٨٤.

ثم يذكر سبحانه وتعالى صورة تشبيهية مناقضة للصورة الأولى وهي صورة تلك الكلمة الخبيثة كلمة الشرك وما يندرج تحتها من كل كلمة آثمة لا خير فيها والتي تنبئ عن نفس خبيثة، وعن فكر ضال، تلك الكلمة وما شاكلها كشجرة خبيثة هشة لا قرار لها، وليس لها أصل ثابت بل عروقها وجذورها طافية فوق سطح الأرض فيسهل اقتلاعها واجتثاثها. إن تلك الشجرة ليس لها نفع ولا قيمة تماماً كالكلمة الخبيثة التي لا أثر لها في النفوس، ولا قيمة لها؛ لأنها تنبع من نفس كاذبة غير مخلصة، تقودها الأهواء وتسيرها الشهوات، والمراد بالشجرة الخبيثة شجرة الحنظل على أرجح الأقوال وقيل: هي كل شجرة لا يطيب ثمرها (١).

وجاء قوله سبحانه: ﴿ أَجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ ﴾ في مقابلة قوله تعالى: ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتُ ﴾. ومعنى ﴿ أَجْتُثَتَ ﴾ استؤصلت، وأصل الاجتثاث: أخذ الجثة كلها، والاجتثاث: قطع الشيء كله. وجملة ﴿ أَجْتُثَتَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ ﴾ وقعت صفة لـ ﴿ شجرة خبيثة ﴾. وجملة ﴿ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴾ تأكيد لمعنى الاجتثاث؛ لأن الاجتثاث من انعدام القرار. والتعبير بـ (من) في قوله تعالى: ﴿ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴾ لتأكيد العراقة في نفي رسوخ تلك الشجرة الخبيثة وأصلها، فهي ليس لها أصل ثابت في الأرض، ولا فرع صاعد إلى السهاء، وكذلك

<sup>(</sup>١) ينظر مثلاً: روح المعاني ١٣/ ٢١٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩/ ٣٦١-٣٦٢.

الكلمة الخبيثة الباطلة لا بقاء لها أصلاً وإن علت وقتاً؛ لأن حجتها داحضة، فجنودها مهزومة، لا خير فيهم، ولا يصعد لهم قول طيب، ولا عمل صالح.

ومما يلحظ في هذا التشبيه التمثيلي لحال الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة أنه جاء مقابلاً لكل صفات التمثيل الأول لحال الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة. وقد جاء التمثيل الثاني موجزاً اكتفاء بالمضاد أو المقابل في الصورة الأولى، فانتفت عن الكلمة الخبيثة سائر المنافع التي أثبتت للكلمة الطيبة. «وفي ظل الشجرة الثابتة مثلاً للكلمة الطيبة: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِينِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ وفي ظل الشجرة الخبيثة المجتثة من فوق الأرض مالها من قرار ولا ثبات ﴿وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بكلمة الإيهان المستقرة في الضهائر، الثابتة في الفطر المثمرة بالعمل الصالح المتجدد الباقي، ويثبتهم بكلمات القرآن، وبوعده للحق بالنصر في الدنيا، والفوز في الآخرة... وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة، لا تتخلف ولا تتفرق بها السبل، ولا يمس أصحابها قلق ولا حيرة ولا اضطراب. ويضل الله الظالمين بظلمهم وشركهم، وبعدهم عن النور الهادي، واضطرابهم في تيه الظلمات والأوهام والخرافات، واتباعهم مناهج وشرائع من الهوى لا من اختيار الله يضلهم وفق سنته التي تنتهي بمن يظلم ويعمى عن النور ويخضع للهوى إلى الضلال والتيه والشرود ﴿ويفعل الله ما يشاء ﴾ بإرادته المطلقة التي لا تقف لها قوة و لا يقوم في طريقها عائق»(١).

قال تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ النّينِ اللّهُ النّينِ وَامَنُواْ بِالْقَوْلِ النَّابِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَا وَفِ الْآخِرَةِ وَيُضِلُ اللّهُ الظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ \* أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللّهِ كُفْرُ وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ \* جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِشْ الْقَرَارُ \* وَجَعَلُواْ بِلّهِ أَندَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ \* قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النّارِ ﴾ [براهيم: ٢٧-٣٠].

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٤/ ٢٠٩٩.

جاء قوله تعالى: ﴿ يُشَيِّتُ اللهُ الدِينِ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِ ﴾، استئنافاً بيانياً جواباً عن سؤال أثاره تمثيل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، والكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة، وقيل: إن المراد بالقول الثابت كلمة التوحيد، وذلك ﴿ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنِيَا ﴾ أي: قبل الموت، فالله سبحانه يثبت المؤمنين ويمكنهم من العمل بمقتضى كلمة التوحيد ويوفقهم إلى ذلك طول مدة حياتهم فيعصمهم من الفتن في دينهم كها عصم أصحاب الأخدود الذين نشروا بالمناشير، ومُشطت لحومهم بأمشاط الحديد. والثبات صفة لصاحب القول وليس للقول نفسه، ولكن القول وُصِف به، لأن القول لا يثبت إلا بثبات صاحبه الذي لا تعبث به الأهواء، ولا تحركه نزعات الشيطان. وتثبيت المؤمنين في الآخرة يكون بعد الموت عند سؤال القبر. وقيل: "إن المراد بالحياة الدنيا في هذه الآية: القبر؛ لأن الموتى في الدنيا حتى يُبعثوا، وفي الآخرة: وقت المساءلة يوم القيامة. والمراد أنهم إذا سُئلوا عن معتقدهم ودينهم أوضحوا ذلك بالقول الثابت من دون تلعثم ولا تردد ولا جهل، كها يقول من لم يوفق إلى ذلك: لا أدري، فيقال له: لا دريت ولا تليت» (۱).

ومعنى قوله تعالى: ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلْلِمِينَ ﴾ أي: يخلق فيهم الضلال عن الحق الذي ثبت المؤمنين عليه، وذلك حسب إرادة هؤلاء الظالمين واختيارهم الناشئ عن سوء استعدادهم. والمراد بالظالمين: الكفرة بدليل مقابلتهم بالذين آمنوا، ووصفهم بالظلم: إما باعتبار وضعهم الشيء في غير موضعه، وإما باعتبار ظلمهم لأنفسهم، حيث بدلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها فلم يهتدوا إلى القول الثابت، أو حيث قلدوا أهل الضلال وأعرضوا عن الآيات الواضحات. وإضلالهم في الدنيا أنهم لا يثبتون في مواقف الفتن،

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٣/١١١.

وتزل أقدامهم، وهم في الآخرة أضل وأزل<sup>(۱)</sup>. وختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾، والجملة تذييل لما قبلها. والمعنى: يفعل الله ما يشاء من تثبيت بعض، وإضلال بعض آخر على حسب ما تقتضيه مشيئته سبحانه التابعة للحكمة الإلهية البالغة.

وأظهر اسم الجلالة في الموضعين، لتربية المهابة، ولتفخيم الخبر، ولبيان كمال سلطانه سبحانه، ولتأكيد مطلق إرادته ومشيئته تعالى.

# الاستفهام في ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ للتشويق والتعجيب:

ثم يتجه السياق بعد ذلك للحديث عن هؤلاء الطغاة والمستكبرين الذين بدّلوا شكر نعمة الله كفراً، وكانوا سبباً في حلول أقوامهم دار الهلاك وهي جهنم - والعياذ بالله - والمخاطب إمّا رسول الله على وإما أن الخطاب عام لكل واحد. والرؤية في الآية رؤية علمية من خلال ما أخبر به سبحانه في قرآنه المجيد من أحوال الأمم السالفة وأخبارها.

وذهب الطاهر بن عاشور إلى أن الرؤية في الآية بصرية؛ «لأن متعلقها بها يُرى، ولأن تعدية فعلها بـ(إلى) يُرجح ذلك»(٢).

والرأي الأول هو الذي تطمئن إليه النفس، والله أعلم بمراده.

وغالب المفسرين (٣) على أن المراد من قول على: ﴿ ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا

<sup>(</sup>١) روح المعاني ١٣/ ٢١٨ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٣ / ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) راجع: روح المعاني ١٣/ ٢١٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩/ ٣٦١-٣٦٢، وفتح القدير ٣/ ١١١.

وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾، رؤوس المشركين من قريش، فإن الله تعالى مَن عليهم بالسكنى بجوار حَرَمه، وجعلهم قَوَام بيته، فبدل أن يقوموا على سدانته وطهارته وضعوا عليه الأوثان، وبدلوا الكلمة الطيبة من التوحيد بالإشراك، فاستبدلوا بالنعمة كفراً، وكذلك أنعم الله عليهم وعلى البشرية جمعاء ببعث محمد عليه فعاندوه وآذوه وأصحابه، وبدلوا تلك النعمة كفراً. وكذلك أنعم الله عليه بنعمتي الأمن والرزق فبدلوهما كفراً.

والذي تستريح إليه النفس أن الآية الكريمة عامة تشمل كل من أنعم الله تعالى عليه بنعمة، فاستغلها في الطغيان والضلال، فلا يوجد في الآية الكريمة ما يدل على تخصيص مشركي مكة، بل اللفظ يدل على التعميم، واللفظ هنا فيه كشف لأحوال النفوس البشرية عندما تحيد عن طريق ربها. وبناء عليه فإنك تستطيع أن تقول: إن اليهود يندرجون تحت الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار، فقد أعطاهم الله تعالى علم الكتاب فغيروا، وبدلوا، واستطالوا على الناس، وظلموهم، وتعاملوا بالربا والغش، وأكلوا أموال الناس بالباطل، وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فبدلوا نعمة الله عليهم إلى كفر.

#### جحود النعمة:

وفي قوله تعالى: ﴿بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللهِ ﴾ استعارة تصريحية تبعية حيث «استعير التبديل لوضع الشيء في الموضع الذي يستحقه شيء آخر، لأنه يشبه تبديل الذات بالذات وفي قوله تعالى: ﴿بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللهِ ﴾ عدة أوجه، منها: أن الكلام على تقدير مضاف محذوف، والأصل: «بَدلوا شكر نعمة الله كفراً»، فحذف المضاف (شكر)،

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٢٣/ ٢٢٨.

وأقيم المضاف إليه (نعمة) مقامه، على غرار قوله تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ تُكذِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٦]، والتقدير: شكر رزقكم، فشكر النعمة الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفراً، فكأنهم غيروا الشكر إلى الكفر، وبدلوه تبديلاً. ومنها: أنه لا حذف في الكلام، والمعنى: أنهم بدّلوا النعمة نفسها كفراً. فإنهم لما كفروها سُلبوها، فبقوا مسلوبي النعمة، موصوفين بالكفر، حاصلاً لهم (١)، والخلاصة أن التبديل في الآية الكريمة واقع بين الشكر والكفر أو بين النعمة نفسها والكفر.

والتنكير في (كفراً) للتعظيم والتهويل. ونقلنا آنفاً رأي غالب المفسرين بأن المراد بالموصول وصلته أهل مكة من المشركين، وقلنا: إن هذا لا يمنع أن يكون المراد أيضاً كل من اتصف بتلك الصفات في كل زمان ومكان، ما دام لا يوجد تخصيص في اللفظ، والله أعلم بمراده.

وفي قوله تعالى: ﴿بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا ﴾ كناية عن ذمهم. ويعضد هذا المعنى الطباق بين (نعمة الله) و(كفراً) فهو تأكيد لذم هؤلاء؛ لمقابلتهم نعمة الله عليهم بالجحود والنكران. «ولما كان الكفران هو سبب النقمة أقيم مقام السبب للإشعار بأنهم ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب بكفرهم»(٢).

### دار البوار:

والإحلال في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ بمعنى الإنزال. والمراد بالإحلال: التسبب فيه، أي: كانوا سبباً لحلول قومهم بدار البوار، ففي إسناد (أحل) إلى ضمير (الذين) وهو واو الجماعة مجاز عقلي علاقته السببية، لأن هؤلاء الصناديد كانوا

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ٢ / ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم، د. عبد العظيم المطعني ٢/ ١٧٩.

سبباً في إحلال قومهم النار بدعوتهم إياهم لما هم فيه من الفساد والجحود والضلال. ولم يتعرض لحلول الذين بدلوا نعمة الله كفراً في جهنم، لدلالة السياق عليه، كما في قوله تعالى في شأن جزاء فرعون: ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنّارَ ﴾ [هود: ٩٨].

و(دار البوار) أي: الهلاك، قال الشاعر:

فلم أر مثلهم أبطال حرب غداة الحرب إذ خيف البوار

يقال: بار الشيء يبور بوراً: هلك، وبار الشيء بواراً: كسد على الاستعارة؛ لأنه إذا ترك صار غير منتفع به فأشبه الهالك من هذا الوجه. وفي القاموس(١): البور: الأرض قبل أن تصلح للزرع، أو التي تُجَم سنة لتزرع من قابل. وفي الأساس(٢): فلان له نوره وعليك بوره، أي: هلاكه. وهي كناية عن موصوف هو (جهنم)، بدليل قوله تعالى بعده مباشرة: ﴿ جَهَنّم يَصَلّونَها ﴾ فـ(جهنم) تعرب عطف بيان للدار أو بدلاً منها. وفي الإبهام بالكناية ثم البيان بالبدل أو عطف البيان تهويل لتلك الدار \_ أعاذنا الله منها وتخويف منها. وجملة ﴿ يَصَلّونَهَا ﴾ أي: يقاسون حرها الذي يحيط بهم من جميع الجوانب في محل نصب حال من الدار أو من (جهنم) أو من (قومهم)، أو استئناف لبيان كيفية الحلول. وقيل: المراد بـ(دار البوار) يوم بدر، والمعنى: أن صناديد المشركين كانوا سبباً لحلول قومهم مواقع الخزي والأسر والقتل يوم بدر وذلك في الدنيا، وفي الآخرة (جهنم)، والتفسير الأول الذي ذكرناه هو الملائم للسياق، والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿وَبِئِسَ ٱلْقَرَارُ ﴾ أي: المستقر، وهو أسلوب ذم، والمخصوص بالذم محذوف، والتقدير: بئس القرار هي، أي: جهنم، أو بئس القرار قرارهم فيها.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزآبادي، مادة (بور) الطبعة ٤، شركة فن الطباعة، مصر. (٢) أساس البلاغة للزمخشري، مادة (بور) مطابع الشعب ١٩٦٠.

وفي العبارة دلالة على أن إنزالهم في جهنم واستقرارهم إنما هو على وجه الدوام والاستمرار. ولا يفوتني أن أشير إلى أن التعبير بالماضي في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلُوا ﴾ فيه دلالة على تحقق الوقوع في كلا التفسيرين لدار البوار، أي سواء أكان المراد بها يوم بدر أو جهنم والعياذ بالله؛ لأن السورة مكية، وغزوة بدر كانت بعد الهجرة، أو لأن حلولهم في النار إنها هو في الآخرة.

### الوقف والوصل:

ويحسن بنا أن نشير إلى حكم الوقف والوصل في هذه الآية الكريمة، فالوقف على ﴿ كُفْرًا ﴾ حَسَنٌ، وعلى قول ه ﴿ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ تام عند نافع، وذلك إن أعربت ﴿ جَهَنَمَ ﴾ منصوبة بفعل مضمر، ويكون من باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره، أما إن أعربت ﴿ جَهَنَمَ ﴾ بدلاً من قوله ﴿ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴾ فلا وقف؛ لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه. وإن أعرب ﴿ يَصَلَونَهَا ﴾ حالاً، فالوقف كاف عند أبي حاتم؛ لأنه جعل جهنم بدلاً من دار البوار (۱).

وعُطف قول على الله القويم، ورَجَعَلُوا بِلّهِ أَندَادًا ﴾ على قول هسبحانه: ﴿بَدَّلُوا ﴾ والضمير راجع إلى أئمة المشركين ورؤوسهم، والمعطوف إذن داخل في حيز الصلة والتعجيب المستفاد من الاستفهام في قوله تعالى في الآية السابقة ﴿أَلَمْ تَرَ ﴾، والمعنى: أن هؤلاء الكبراء كما استبدلوا بشكر نعمة الله كفراً، فإنهم أيضاً جعلوا له سبحانه شركاء عبدوهم معه، ودعوا الناس إلى ذلك، وهم جعلوا لله تعالى هذه الأنداد، يعبدونها كعبادته، ويقرون لها بها هو من خصائص الألوهية، وجعلوا لله تعالى هذه الأنداد، ليضلوا الناس عن سبيل الله القويم، عن التوحيد، وهذا هو المعنى العام للآية.

<sup>(</sup>١) راجع: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ص٤١٩.

ونتأمل الآن صياغة هذه الآية وبيانها، ففي قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا ﴾ الضمير الملحق بالفعل يعود إلى أئمة الشرك والضلال. ومعنى ﴿ وَجَعَلُوا ﴾: اتخذوا.

# النِّد والمَثَل:

والأنداد: الأشباه والشركاء. قال الراغب في مفرداته: «ند الشيء: مشاركه في جوهره، وذلك ضرب من الماثلة، فإن المثل يقال في أي مشاركة كانت، فكل ند مثل، وليس كل مثل نداً»(١) والمعنى: أنهم اتخذوا أمثالاً له سبحانه في العبادة أو في التسمية، والأوثان التي اتخذوها أنداداً ليست بداهة مماثلة لله سبحانه وتعالى، ولكنهم اتخذوها أنداداً بأوهامهم الباطلة، وتصوراتهم الخاطئة، وأفكارهم الفاسدة، إذ كيف تكون تلك الحجارة الصهاء التي لا تسمع ولا تبصر، ولا تضر ولا تنفع أنداداً لله تعالى؟ ولكنهم جعلوها كذلك.

# قراءتا الفتح والضم في قوله: ﴿ لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ - ﴾:

وفي قوله تعالى: ﴿لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ عَهُ قراءتان (٢): أو لاهما بفتح الياء «ليَضلوا» وهي قراءة الجمهور.

والمعنى على القراءة الأولى بفتح الياء: ليضلوا أنفسهم عن سبيل الله، وتكون اللام للعاقبة، أي: ليتعقب أو ليكون مآل جعلهم لله أنداداً ضلالهم، لأن العاقل لا يريد ضلال نفسه. وإنها حَسُن استعهال لام العاقبة هنا لأنها تشبه الغرض والغاية من جهة حصولها في آخر الأمر أو المراتب. ولام العاقبة تومئ أيضاً إلى قصور

<sup>(</sup>١) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني مادة (ند) ص ٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي، تحقيق: علي الجندي ناصف وآخرين، والإتحاف ٢/ ١٦٩، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن عطية ٣/ ٣٣٨، وانظر: الدر المصون ٤/ ٣٦٨.

تفكيرهم، وفساد عقولهم حيث أوصلوا أنفسهم بأيديهم أي بأوهامهم إلى الضلال، فاللام فيها نعي لعقولهم.

والمعنى على قراءة ضم الياء «ليُضلوا»: ليوقعوا قومهم في الضلال عن سبيل الله فهذا غرضهم، أي أن غايتهم من جعلهم لله أنداداً إضلال الناس وإبعادهم عن دين الله القويم. ولو فرض أنهم لم يقصدوا إضلالاً وأن هذا لم يكن غاية لهم إلا أن مقاصدهم مقاصد مساوية للتضليل، لأنها أوقعت الناس في الضلال، لأنها مؤدية إليه وإن لم يقصدوه، فكأنه قيل: للضلال عن سبيله، تشنيعاً عليهم بغاية فعلهم، وهم ما أضلوا إلا وقد ضلوا، فعلم أنهم ضلوا وأضلوا في وقت واحد، وذلك إيجاز بديع، وهذا كله سبب جعل الإضلال علة لجعلهم لله أنداداً.

وأوجز لك ما تدل عليه كلتا القراءتين، فقراءة ضم الياء «ليُضلوا» فيها غارة على صناديد المشركين وتشنيع لأفعالهم المؤدية إلى إضلال الناس وضلال أنفسهم، وقراءة فتح الياء «ليضلوا» تومئ إلى بلاهتهم واضطراب تفكيرهم، لأنهم إن كانوا عقلاء فإنهم يعلمون أن لازم اتخاذهم من دون الله تعالى أنداداً يوقعهم في الضلال المؤدي إلى هلاكهم، ومع ذلك فإنهم يصرون عليه، ويتمسكون به، ويحاربون من أجله.

واللام في القراءتين للعاقبة، كما في قوله تعالى: ﴿ فَٱلْنَقَطَ لَهُ وَ اللَّهِ فَرَعُونَ لِيَكُونَ لَهُ مُ عَدُونًا ﴾ [القصص: ٨]. وفي الجملة استعارة تبعية في الحرف حيث شبه الضلال أو الإضلال نتيجة اتخاذ الأنداد من دون الله بالغرض أو العلة الباعثة فاستعمل له حرف اللام الدال على العاقبة.

### أفعال مخالفة للعقل:

ويمكن أيضاً تعليل الغاية أو العاقبة في الآية الكريمة كما دل حرف اللام عليها

بأن المشركين لا يعتقدون أن فعلهم المذكور في الآية الكريمة ضلال، بل يزعمون أنه اهتداء، فترتب على اعتقادهم هذا ضده وهو الضلال والإضلال.

وقد يقال إن مقتضى الظاهر أن يذكر كفران هؤلاء المشركين نعمة الله تعالى، ثم كفرهم بذاته سبحانه باتخاذهم الأنداد، ثم إضلالهم لقومهم المؤدي إلى إحلالهم دار البوار، فلماذا غُوْيِرَ هذا الترتيب في الآيات الكريمة؟

ويجاب عنه: بأن الغرض من تغيير الترتيب هو تكرير التعجيب من كل فعل من تلك الأفعال المخالفة للعقل والمنطق، ولو جاء النظم على نسق الظاهر فلربها فهم التعجيب من المجموع<sup>(۱)</sup>، وهذا غير مراد، لأن المراد الإشارة إلى أن كل فعل من هذه الأفعال المخالفة بلغ حداً من الشناعة والمخالفة بأن يتعجب منه كل على حاله. والله أعلم بمراده.

وفصلت جملة ﴿ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَ كُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ عما قبلها، للاستئناف البياني، وكأن سائلاً قد سأل عن جزاء هؤلاء الضالين المضلين، فأجيب بأن مصيرهم ومآلهم بعد موتهم إلى النار.

# التعبير بالأمر للمبالغة في التهديد والوعيد:

والغرض من الأمر في الفعل ﴿ تَمَتَّعُوا ﴾ المبالغة في التهديد والوعيد الشديدين لأولئك المنحرفين عن جادة الحق والصواب، الضالين لأنفسهم والمضلين لأقوامهم. والمعنى: قل لأولئك الضالين المتعجّب منهم: تمتعوا بها أنتم عليه من المخالفات والشهوات حتى حين، فإن مصيركم إلى النار. وفي التهديد بالأمر كذلك نعي عليهم، وإيذان بأنهم لشدة مجانبتهم الحق، وفرط انهاكهم في الباطل، وعدم انزجارهم وعدم

<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني ١٣ / ٢١٩.

ارعوائهم عن ذلك، لجديرون بأن يغلق معهم القول، وتمسك عنهم النصيحة، ويعطف عنهم عنان العظة، ويتركوا وشأنهم ولا ينهوا عما هم عليه من الباطل والتمسك به والشهوات واتباعها، بل يؤمرون بمباشرة ذلك، مبالغة في الإعراض عنهم، وفي خذلانهم، والتخلي عنهم، وتأييساً من إيهانهم وإذعانهم للحق، ومسارعة إلى بيان عاقبة ما اقترفوه، ويقال لهم: ﴿تَمَتَّعُوا ﴾ بها أنتم عليه، والذي من جملته جحود نعم الله تعالى واستتباع الناس في عبادة الأصنام ﴿فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ لا غيرها، فلا بدلكم من تعاطي أي فعل ما يوجب هذا المصير المحتوم، وفي هذا كها قلنا من المبالغة في التهديد والوعيد ما فيه بها لا يوصف.

ويمكن تفسير الأمر بالتمتع أيضاً بأن معناه: قل لهم تصويراً لحالهم، وتعبيراً عما يلجئهم إلى ذلك ﴿تَمَتَّعُواْ ﴾، إشعاراً بأنهم لفرط انغماسهم في التمتع بها هم فيه من غير زاجر ولا رادع ولا صارف يلويهم، ولا عاطف يثنيهم مأمورون بذلك من قبل آمر الشهوة، مذعنون لحكمه، منقادون لأمره، كشأن مأمور ساع في خدمة آمر مطاع، أو عبد منقاد لأمر سيده، لا يتفلت منه، ولا يتوانى في تنفيذه، وعلى هذا التأويل كها قدره الزمخشري يكون قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ إِلَى النَّارِ ﴾ جواب شرط محذوف، كأنه قيل: إن دمتم على ما أنتم عليه من الامتثال لأمر الشهوة (فإن مصيركم إلى النار)(۱). والمعنى الأول هو الأنسب.

وجُعِل تبديل نعمة الله كفراً، وإضلال الناس متمتعاً به «تشبيهاً له بالمشتهيات المعروفة، لتلذذهم به كتلذذهم بها»(٢).

<sup>(</sup>١) راجع: الكشاف ٢/ ٣٠٢-٣٠٣، وإرشاد العقل السليم ٥/ ٤٦.

<sup>(</sup>۲) روح المعانی ۱۳/۲۱۹.

#### تعقيب:

ولي تعقيب على معنى الآية الكريمة كها شرحناها بالتفصيل فأقول: إن نشر الفساد تحت أي مسمى، أو باسم أي شيء، أو تحت أي ادعاء، هو من الضلال، والمثل على ذلك هؤلاء الذين يروجون للرذيلة وللعري والفحش باسم الفن مدعين أنهم يصورون واقع المجتمع، أو يكشفون عن بعض صور الفساد فيه، فيحدثون بذلك شروخاً عميقة في قيم المجتمع وتقاليده، وينحرون الأخلاق الفاضلة، ويذبحون الحياء بل ينزعونه من نفوس الكبار والصغار، الشباب والفتيات. إن هؤلاء ضالون مضلون بدلالة قوله تعالى: ﴿ لَيُضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ عَلَى الشرحنا بالتفصيل.

يجب أن يكون كل صاحب فكر أو رأي أو تأثير في الناس أنموذجاً حياً للمثل والقيم والأخلاق، وأن يطبق هذا في أقواله وأفعاله، وفيها يصدر عنه من أعمال.

قال تعالى: ﴿ قُل لِعِبَادِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةُ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ ﴾ [إبراهيم: ٣١].

### علة الفصل بين الأمرين بسقوط العاطف:

وفصل بين الأمرين في قوله تعالى ﴿قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾ وفصل بين الأمرين في قوله تعالى ﴿قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ بوضوح قُل لِعِبَادِى النِّينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ ﴾ للإشعار بوضوح تباين حالهما باعتبار المقول لهما تهديداً وتشريفاً، فالموجه إليهم القول الأول هم صناديد المشركين، والموجه إليهم القول الثاني أشرف المؤمنين، فمن أجل وضوح تباين الحالين والجزاءين بين الفريقين كان الفصل بين الأمرين بترك العاطف.

 للطائفة المقابلة لهم وهي طائفة المؤمنين الموحدين هذا القول: ﴿ يُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ وَمَا رَزَقَنَهُم سِرًا وَعَلَانِيَة مِن قَبِّلِ أَن يَأْتِى يَوَم لَل بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلَلُ ﴾ وهنا أمر بالعبادة البدنية المتمثلة في الصدقات والزكاة. وفعل الأمر ﴿ قُل ﴾ للوجوب، فهو رسالة فورية يجب على الرسول عَلَي إبلاغها فور تلقيها، ووسط الرسول عَلَي إبلاغها فور تلقيها، ووسط الرسول عَلَي إبلاغ تلك الرسالة أو هذا الأمر، لأنه عَلَي هو المعلم والمرشد والهادي لأمته. ومقول القول محذوف دل عليه جواب الأمر في قوله ﴿ يُقِيمُواْ ﴾، أي قل لهم: أقيموا الصلاة وأنفقوا، وجوزوا أن يكون ﴿ يقيموا وينفقوا ﴾، بمعنى: ليقيموا ولينفقوا فأسقطت اللام، ويكون الفعلان المجزومان مقول القول. وإنها جاز حذف اللام، لأن فعل الأمر ﴿ قُل ﴾ عوض عنه (١).

وقد اعترض كثير من الحذاق وأهل الإعراب على الوجه الأول القائل بأن مقول القول محذوف<sup>(۲)</sup>، ووجه اعتراضهم أن الجواب حينئذ يكون خبراً من الله تعالى بأنه: إن قال لهم هذا القول امتثلوا مقتضاه فأقاموا الصلاة وأنفقوا، لكن الواقع يخالف هذا الخبر، إذ لم يمتثل كثير من المخاطبين المأمورين، وخبر الله يجل عن الخُلف، وهذا هو سر عدول كثير من المعربين عن هذا الوجه من الإعراب. ويمكن الخروج من هذا الإشكال بحمل العام على الغالب لا على الاستغراق، أي أن غالب المأمورين امتثلوا للأمر، ويُقوى هذا التوجيه بها يأتي:

أولاً: أن هذا الأمر مأمور به مَن هو موصوف بالإيهان الحق، المنوه بإيهانه عند الأمر، فهم لمّا كان كانوا متحلين بالإيهان الكامل صيغ عنهم الحديث بوصف الإيهان.

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ٢/٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) راجع: البحر المحيط ٥/ ٥٤٥-٥٤٦، تحقيق: د. عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

ثانياً: تكرر مجيئه للموصوفين بأنهم عباد الله المشرفون بإضافتهم إلى اسم الله الأعظم. وقد قالوا: إن لفظ العباد لم يرد في القرآن إلا في مقام المدح والتشريف، وخصوصاً إذا أضيف هذا اللفظ إلى الذات العلية.

والخلاصة: أن المأمور به في هذه الآي من هو بصدد الامتثال، وفي حيز المسارعة للطاعة، فالخبر في أمثالهم حق وصدق إما على العموم إن أريد، أو على الغالب (١). ويمكن أن يكون المأمور به ممتثل فعلاً ومتلبس بالفعل، والخبر في أمثالهم يراد به الغالب لا الاستغراق. والله أعلم. وخصت الصلاة والنفقة بالذكر؛ لأنها كانتا المفروضتين في مكة حينذاك، فلم يكن فرض فيها غيرهما، فالصوم والزكاة والحج فرض بعد الهجرة، والسورة مكية كما أشرنا في بداية تفسيرنا للسورة.

وذكر المؤمنون بأخص أوصافهم وأشرفها وهو الإيهان، ليتناسب ذلك مع خصهم بالإضافة إلى ضميره سبحانه حيث قال: ﴿ قُل لِعِبَادِى ﴾، وفي تلك الإضافة ما فيها من تشريفهم والتنويه بشأنهم، وفي إضافتهم إلى ضميره سبحانه أيضاً تحبيب لهم فيه سبحانه، وفيها أيضاً إشارة إلى أنهم المقيمون لوظائف العبودية الموفون بحقوقها وواجباتها. والغرض من الأمر الدوام والاستمرار. وأتبع وصفهم بالعبودية بها يدل على إذعانهم لأمر ربهم فقال: ﴿ اللَّهِ مِنْ الدَّوا مُنْ الدَّوا هِ الوحدوا هذا الوصف.

## سر إيثار المضارع على الأمر:

«ولما كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبل وينفقون من قبل تعين أن المراد الاستزادة من ذلك، ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل الأمر،

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ٢ / ٣٠٣.

لأن المضارع دال على التجدد، فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس بالفعل الذي يؤمر به بخلاف صيغة (افعل) فإن أصلها طلب إيجاد الفعل المأمور به من لم يكن ملتبساً به»(١).

وفي التعبير بالفعل المضارع «إيذان بكمال مطاوعتهم الرسول على وغاية مسارعتهم إلى الامتثال بأوامره»(٢).

والتعبير عن المؤمنين بوصف العبودية المضاف إلى ضمير الذات العلية فيه تشريف لهم، وتكريم، وفيه كذلك إشارة إلى أنهم أدوا حق العبودية لله تعالى فلم يشركوا معه أحداً، وأنهم أعطوا ما هو حق للعبد أن يؤديه تجاه خالقه ومولاه.

### دلالة التبعيض على التخفيف:

والتبعيض في قوله تعالى: ﴿وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَهُمْ ﴾ فيه تخفيف على المؤمنين؛ حيث أمروا بالتصدق ببعض ما رزقهم الله، ولو قيل: وينفقوا ما رزقناهم، لكان أمراً لهم بالتصدق بجميع أموالهم، وهذا تشديد لا تتحمله الطباع البشرية؛ لذا كان التبعيض في قوله تعالى: ﴿مِمَّا رَزَقَنَهُمْ ﴾ من باب التيسير عليهم والتخفيف في النفقة.

والصلاة صلة بين العبد وربه، وهي عمود الدين، وإقامتها استشعار للربوبية، ولا دين من غير صلاة. والمراد بالصلاة ما يعم كل صلاة فرضاً كانت أو تطوعاً.

وفسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالصلاة المفروضة. والإنفاق في سبيل الله يتجسد فيه معنى التكافل في المجتمع المسلم، وبه وبالزكاة تستل الأضغان من صدور الفقراء تجاه الأغنياء.

وقيل: ﴿مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ ﴾ بإسناد الرزق إلى نون العظمة؛ للتذكير بالمُنْعِم سبحانه،

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٧/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم ٥/ ٤٦.

وللتحريض على الإنفاق ليكون شكراً للنعمة. وأشير إلى المداومة على هاتين الخلتين بقوله تعالى: ﴿ سِرِّا وَعَلَانِيَةً ﴾، وهذا هو سر الطباق في العبارة. وانتصب اللفظان على الحال، أي: ذوي سر وعلانية، يعني مُسِرِّين ومُعْلِنين، أو على الظرف، أي: وقتي سِرِّ وعلانية، أو على المصدر، أي: إنفاق سر وإنفاق علانية. والمعنى إخفاء التطوع وإعلان الواجب (١).

وشُرِع الإنفاق في السِّر ستراً للمتجملين من الفقراء، واستبقاء لبعض حيائهم.

وشُرع الإنفاق في العلانية للاقتداء ونشر التعاون. وعلى كلِّ فالإنفاق في كل من السر والعلانية حسن في موضعه، ولكن تبقى الأفضلية للإنفاق في السِّر لأنه أبعد عن خواطر الرياء والسُّمعة؛ لذا قدِّم السر على العلانية في قوله سبحانه ﴿وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمُّ سِرَّا وَعَلانِيَةً ﴾.

والشرط الأهم في أي عمل من الأعمال هو الإخلاص لله تعالى. وجُمع بين الأمر بالإنفاق في السر والعلانية؛ لأن المقصود (تعميم الأحوال في طلب الإنفاق لكيلا يظنوا أن الإعلان يجر إلى الرياء كما كان حال الجاهلية، أو أن الإنفاق سراً يفضي إلى إخفاء الغَنِيّ نعمة الله فيجر إلى كفران النعمة، فربها توخى المرء أحد الحالين فأفضى إلى ترك الإنفاق في الحال الآخر فتعطل نفع كثير، وثواب جزيل، فبيّن الله للناس أن الإنفاق برّ لا يكدّره ما يحف به من الأحوال و (إنها الأعمال بالنيات) (٢)).

وجاء قوله تعالى: ﴿مِنقَبَلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ ﴾ متعلقاً بفعل ﴿يُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُوا ﴾ والتقدير: ليفعلوا هذين الأمرين قبل حلول اليوم الذي تتعذر فيه المعاوضات

<sup>(</sup>١) انظر: فتح القدير للشوكاني ٣/ ١١٣.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٣/ ٢٣٣.

والإنفاق، وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم القيامة حيث لا مجال للاستزادة منها، إذ لا بيع يومئذ فيُشترى الثواب، ولا خليل فيشفع له، أو يسامحه بها يفتدي به نفسه. ﴿مِن فَبَلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ ﴾ فيشتري المُقَصِّر ما يتلافى به تقصيره. والمقصود «نفي عقد المعاوضة \_ التعويض \_ بالمرة، وتخصيص البيع بالذكر للإيجاز مع المبالغة في نفي العقد، إذ انتفاء البيع مستلزم انتفاء الشراء على أبلغ وجه»(١).

# دلالة الجارعلى قِصَر مدة الأعمال:

وإدخال الجار في قوله تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ ﴾ للإشارة إلى قِصَر مدة أعهارهم. والتنكير في ﴿يَوْمٌ ﴾ للتعظيم والتهويل، أي يوم عظيم شديد هوله ليس كسائر الأيام التي تعرفونها، فهو يوم لا نهاية له.

والمراد من قوله ﴿وَلَا خِلَنْلُ ﴾ المُخالة، وهي المصاحبة، أي نفي الصحبة والمودة التي يكون عنها شفاعة أو نصر يومئذ. ويحتمل أن يكون المعنى في الآية: من قبل أن يأتي يوم لا انتفاع فيه لما لهجوا بتعاطيه من البيع والمُخَالة، ولا انتفاع بذلك، وإنها الانتفاع بالإنفاق لوجه الله تعالى. وعلى التقدير الأول فإن المنفي البيع والخلال في الآخرة، وعلى التقدير الأبيع والخلال اللَّذَيْنِ كانا في الدنيا بمعنى نفي الانتفاع بها(٢).

### جواب على استشكال:

وقد يستشكل تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا خِلَالٌ ﴾ على نفي المخالة أي الصداقة والمودة يوم القيامة بإثباتها في قوله تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِنْجِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم ٥/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) وقرئ بالفتح في (بيع) و(خلال) على إرادة النفي العام.

أَلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٧]، ويمكن الرد على هذا الإشكال في آية الزخرف حيث أثبت فيه المُخالة أي المودة والمحبة وعدم العداوة بين المؤمنين المتقين أن المراد في آية سورة إبراهيم نفي المُخالة النافعة بذاتها في تدارك ما فات. وقيل أيضاً في التوفيق بين الآيتين، إن المراد: لا مخالة بسبب ميل الطبع ورغبة النفس، وتلك المُخالة أي المودة الخالصة بين المتقين في الله تعالى (١).

وتخصيص الأمر بالإنفاق بها ذُكر في الآية؛ لميل النفوس إلى المال والحرص عليه والضنِّ به. ولا يمنع أن يكون التأكيد على إنفاق المال في سبيل الله وفي الوجوه المشروعة تأكيداً أيضاً لمضمون الأمر بإقامة الصلاة في الآية من جهة أن تركها وإضاعتها كثيراً ما يكون بسبب الاشتغال بالبيع والشراء، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْا يَجَكَرَةً أَوْلَمُوا النَّهَ الْمَا وَتَرَكُّوكَ قَابِماً قُلْ مَا عِندَاللَّهِ خَيْرٌ مِن اللَّهِ وَمِنَ النِّجَرَةً وَاللَّهُ عَندُاللَّهِ خَيْرٌ مِن اللَّهِ وَمِن النِّجَرَةً وَاللَّهُ عَندُاللَّهِ خَيْرٌ مِن اللَّهِ وَمِن النِّجَرَةً وَاللَّهُ عَندُاللَّهِ فَيْرُ مِن اللَّهِ وَمِن النِّجَرَةً وَاللَّهُ عَندُاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْرًا لَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدُاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

والحاصل أن قوله تعالى: ﴿لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴾ أي لا انتفاع بها كناية عن الانتفاع بها يقابلهما وهو ما أُنفق لوجه الله تعالى، فالجملة فيها حث على الإنفاق في سبيل الله، كأنه قيل: لينفقوا في سبيل الله من قبل أن يأتي يوم ينتفع بإنفاقهم المنفقون له، ولا ينفع الندم لمن بخل وأمسك. والعدول إلى ما في النظم القرآني لإفادة الحصر وأن ذلك وحده هو المنتفع به، وليبرز البون الشاسع بين ما ينفع في العاجل وما ينفع في الآجل (٢).

#### علة اختصاص موضعين متشابهين بها ورد فيهما:

وذُكِر في آية سورة البقرة قوله تعالى: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر: روح المعانى ۱۳/ ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

[البقرة: ٢٥٤]، والمعنى: من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق؛ لأنه لا بيعٌ حتى تبتاعوا ما تنفقونه، ولا خُلَّةٌ حتى يسامحكم أخلاؤكم له.

وقد يسأل السائل عن علة اختصاص كل من الآيتين بموضعه في السورتين! ويجاب عنه بأن الخطاب في آية البقرة عام، فكان الحث على الإنفاق مطلقاً، وتصويراً أن الإنفاق نفسه هو المقصد والمطلب فليُغتنم قبل أن يأتي يوم يفوت فيه ولا يدركه الطالب.

أما الخطاب في آية سورة إبراهيم فهو للمؤمنين الخُلَّص الصفوة؛ لذا كان الموافق للمقام حثهم على الاستمرار والمداومة في الإنفاق والاستزادة منه، كأنه قيل لهم: دوموا عليه، وتمسكوا به لتغنموا يوم لا ينفع إلا من دام عليه. ولو قيل: دوموا عليه قبل أن يفوتكم ولا تدركوه، لم يكن بتلك الدرجة من التأكيد؛ لأن الأمر في الموضع الأول في البقرة فيه إشعار بالحث على طلب أصل الفعل، بخلاف الأمر في الموضع الثاني؛ لأنه بطلب الدوام على الفعل(١).

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا خِلَالُ ﴾ إيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه، والتقدير: ولا خلال فيه. والله أعلم بمراده.

### نعم جليلة:

قال تعالى: ﴿ اللّهُ ٱلّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ عِن ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِقِ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِقِ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلشَّمْنَ وَٱلْفَارَ كَالُمُ ٱللَّهُ مُن وَالْقَمَرَ وَآيِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلنَّلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾ [ابراهيم: الْأَنْهَدَرُ \* وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلشَّمْنَ وَٱلْقَمَرَ وَآيِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلنَّلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾ [ابراهيم: ٢٣-٣٣].

<sup>(</sup>۱) انظر: روح المعاني ۱۳/ ۲۲۲.

بعد أن ذكر سبحانه أحوال الكافرين الجاحدين نعمه، وأمر المؤمنين بإقامة الصلاة وبالإنفاق، شكراً لتلك النعم الإلهية شرع سبحانه في تفصيل تلك النعم مما يستوجب على كافة الخلق المثابرة على الشكر، والاجتهاد في الطاعة، وذلك حثاً للمؤمنين عليها، وتقريعاً للكفرة المخلين بها(١) فقال سبحانه: ﴿ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ والمعنى الإجمالي: أن الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن، وما في العالم العلوي من الأجرام السهاوية والكواكب السيارة، والهواء والأثير، والشمس والقمر، والليل والنهار، والماء النازل من السماء وغير ذلك مما لا نعلمه بها فيه من دلائل على كمال قدرته سبحانه، وعظيم نعمه التي لا تعد ولا تحصى. الله سبحانه هو الذي أنزل من السماء ماء طهوراً مباركاً وجعل منه كل شيء حي، وأخرج بسببه من الثمرات أنواعاً متشابهة وغير متشابهة، وثمرات مختلفة ألوانها وأشكالها وأحجامها وطعومها رزقاً لبني آدم يعيشون به. وهو الذي سخر لكم الفلك، وذللها لكم يا بني آدم لتجري على وفق إرادتكم فوق سطح الماء فتنقلكم وتنقل متاعكم حيث تريدون، فهو الذي أرشدكم لصنعها، وهو الذي سخر البحر لحملها، والريح لتحريكها. وهو الذي سخر لكم الأنهار، وذللها لكم بالركوب عليها وشقها في بطون الأودية ولتستفيدوا منها في معاشكم وشربكم وزراعتكم. وهو الذي سخر لكم الشمس والقمر دائبين في الحركة دائمين لا يفتران، لتنتفعوا بها، وتستضيئوا بضوئها، ولتعلموا من خلال منازل القمر عدد السنين والحساب. وهو الذي سخر لكم الليل والنهار، فجعل الليل للراحة والسكون، والنهار للجد والسعي على الرزق ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ. جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ ﴾ [القصص: ٧٤] فالشمس والقمر يتعاقبان، والليل والنهار يتعارضان ﴿ يُولِجُ الَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [فاطر: ١٣].

<sup>(</sup>١) انظر: روح المعاني ١٣/ ٢٢٣.

وهو سبحانه الذي آتاكم من كل مسؤول سألتموه، أو آتاكم كل ما تحتاجون اليه على حسب طاقتكم وقوتكم واستعدادكم، وآتاكم أيضاً ما لم تسألوه. وإن تتعرضوا لتعداد نعم الله التي مَنَّ بها عليكم إجمالاً فضلاً عن التفصيل لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه ولا تستطيعون أن تقوموا بحصرها على حال من الأحوال.

وبعد... فتلك كانت إطلالة عامة ونظرة شاملة في تلك الآيات المباركة، ولكن يبقى التأمل الدقيق والوقفات التفصيلية أمام صياغة تلك الآيات وبيانها، فلفظ الجلالة

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٤/ ٢١٠٥-٢١٠٦.

مبتدأ، خبره ﴿ اَلَّذِى خَلَقَ اَلسَّمَوَتِ وَ الْأَرْضَ ﴾، والتعبير باللفظ الجليل لتربية المهابة وللدلالة على قوة السلطان، وكمال القدرة الإلهية. والطباق بين السماوات والأرض أبرز كمال تلك القدرة وأكدها.

## جمع السهاوات وإفراد الأرض:

وجمعت السهاوات وأفردت الأرض طلباً للتخفيف وتجنباً للثقل في النطق، فإن الجمع (الأرضين) فيه ما تلحظه من الثقل؛ لذا تجنب البيان القرآني ذكر الأرض مجموعة، وذكرها مفردة دائمة، وعندما أريد الجمع قيل: ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبَعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ١٢]. ولقد ذكرت (الأرض) إحدى وستين وثلاث مئة مرة، منها مئة وسبعون موضعاً جاءت مقترنة بالسهاوات.

والجملة: ﴿ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ استئناف ابتدائي، للاستدلال على ما تضمنته جملة ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ في الآيات السابقة، فجيء في هذه الآية بنعم عامة محسوسة، وبمظاهر قاطعة لإثبات الألوهية لا يمكن إنكارها إلا أنها تحتاج للتذكير بأن المنعم بها وموجدها هو الله تعالى.

وافتتح الخبر باسم المنعم سبحانه؛ لأن تعيينه هو الغرض الأهم، وأخبر عنه بالموصول لأن الصلة معلومة الانتساب إليه والثبوت له سبحانه، إذ لا ينازع المشركون في ذلك بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنّ اللّه ﴾ [لقمان: ٢٥] فخلق السماوات والأرض دليل على ألوهية خالقهما وتمهيد لذكر النعم المودعة فيهما، فإنزال الماء من السماء إلى الأرض، وإخراج الثمرات من الأرض، والبحار والأنهار من الأرض والشمس والقمر من السماء، والليل والنهار من السماء والأرض.

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٣/ ٢٣٤، ٢٣٥.

إذن عرفت الآن علة البدء بذكر خلقه الله تعالى السهاوات والأرض حيث إنهما بها يحويان من نعم من أدل الدلائل على قدرة الخالق سبحانه، وعلى عظيم نعمه على الإنسان.

و(من) في قوله سبحانه ﴿مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ ابتدائية؛ لأن مبتدأ المطر من جهتها. وقُدِّم الجار والمجرور ﴿مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ على المفعول به ﴿مَآءُ ﴾ للتشويق إلى المؤخر أو لتشريفه، أو لكون السهاء مبدأ نزول الماء كها ذكرنا. والتنكير في ﴿مَآءُ ﴾ للنوعية، والمقصود نوع معين منه، هو المطر. والمراد من قوله سبحانه: ﴿مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ من جهة العلو، فكل ما علاك سهاء، فيدخل فيه السحاب عند من قال: إن ابتداء المطر منها، وسمي السحاب سهاء لعلوه، ولأنه فوق الأرض التي يمطرها. ويدخل في السهاء أيضاً بناء على التأويل السابق الأسباب التي تثير السحاب كالرياح.

وجمعت السماوات في قوله تعالى عند الحديث عن الخلق: ﴿ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ ﴾ وأفردت عند الحديث عن الرزق لأن الغرض والله أعلم بمراده في الأولى لفت النظر إلى دلائل قدرة الله تعالى من خلال الصفحات الكونية المشاهدة وأبرزها خلق السماوات بها فيها من أجرام وكواكب، لذا كان من الملائم في هذا السياق جمع السماوات لإيقاظ الحس والوجدان وإثارة الفكر والتأمل عند المخاطبين والسامعين، أما إفراد السماء في قوله: ﴿ وَأَنزَلَ مِن المسلمة عَلَهُ ﴾ فالمقصود به السحاب الثقال المملوءة بالماء.

والمتأمل في هذه الآيات يلحظ أن الإسناد فيها إنما هو للفاعل الحقيقي الله سبحانه وتعالى.

وقوله: ﴿فَأَخَرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمُ ﴾ أي: أخرج بذلك الماء من الثمرات المتنوعة رزقاً لكم.

ويحسن الوقف في الآيتين الكريمتين على قوله سبحانه: ﴿ رِزْقًا لَكُمُ ﴾، و ﴿ بِأَمْرِهِ . ﴾ و ﴿ أَلاَّنَهُ لَرَ ﴾ و ﴿ أَلْأَنْهُ لَرَ ﴾ و ﴿ أَلْلَهُ المواضع مع العطف تفصيلاً لنعم الله تعالى وتذكيراً بها، وحثاً على الشكر عليها (١٠).

و(من) في قوله: ﴿مِنَ ٱلثَّمَرُتِ ﴾ إما أن تكون بيانية كقولك: أنفقت من الدراهم ألفاً، وإما أن تكون للتبعيض كأنه قيل: أنزل لكم من السهاء بعض الماء فأخرج به بعض الشمرات ليكون بعض رزقكم، حيث لم ينزل من السهاء كل الماء، ولا أخرج بالمطر كل الثمار ولا جعل كل الرزق ثمراً، ويجوز أن يكون ﴿مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ مفعول ﴿أَخْرَجَ ﴾، الثمار ولا جعل كل الرزق ثمراً، ويجوز أن يكون ﴿مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ بمعنى رزق. والرزق و ﴿رِزْقًا ﴾ حالاً من المفعول أو منصوباً على المصدر من ﴿أَخْرَجَ ﴾ بمعنى رزق. والرزق هنا بمعنى المرزوق وهو شامل للمطعوم والملبوس. وقوله ﴿لَكُمُ ﴾ صفة لقوله ﴿رِزْقًا ﴾ إن أريد به المرزوق، ومفعول به إن أريد به المصدر، كأنه قيل: رزقاً إياكم.

ومعنى تسخير الفلك «تسخير ذاتها بإلهام البشر لصنعها وشكلها بكيفية تجري في البحر بدون مانع» (٢). والتسخير التذليل والسياقة إلى الغرض المختص قهراً، كها قال الراغب في مفرداته (٣). وفي ﴿سَخَرَ ﴾ استعارة تصريحية تبعية حيث شبه جعل الشيء قابلاً لتصرف غيره فيه بالتذليل والتطويع. وتقديم الجار والمجرور ﴿لَكُمُ ﴾ على المفعول ﴿الفُلُك ﴾ للاهتهام بالمقدم. ومعنى الجملة: وهو سبحانه الذي ذلل الفلك فجرت على إرادتكم واستعملتموها في مصالحكم؛ لذا قال بعدها ﴿لِتَجْرِي فِ الْبَحْرِ ﴾ أي: كها ترغبون وعلى ما تريدون ﴿المَرْوِد ﴾ أي بإذن الله ومشيئته، وذلك بكف

<sup>(</sup>١) انظر: منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ص١٩٠.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب الأصفهاني مادة (سخر).

العواصف الهوجاء عنها، وبإعانتها بالريح الطيبة اللينة، وذلك نعمة من الله تعالى كما صرح في آية أخرى بقوله سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾.

ويتوالى تعداد النعم الإلهية على الإنسان مدمجاً فيها الدلائل الباهرات على كمال قدرة الصانع سبحانه وعلمه. وتلمح فيها تكرار التعبير قبل بداية كل نعمة بقوله (وسخر لكم) وتعدد الأفعال التي ترجع إليه سبحانه كما في قوله: ﴿ اللّهُ الّذِي خَلقَ ﴾، ﴿وأنزل ﴾، ﴿وأخَرَجَ ﴾، ﴿بأَمْرِو ، ﴾، ﴿آتاكم ﴾ هذا كله للتأكيد على نسبة تلك النعم إلى المنعم الحقيقي سبحانه وتعالى وللتأكيد على كمال قدرته وحكمته وعلمه سبحانه وعليه فإننا يجب أن نربط تفسير ما نراه من ظواهر طبيعية وكونية في عالمنا بالموجد الحقيقي وبالصانع المبدع سبحانه وتعالى.

# دعوة لربط العلم بالإيان:

وأنا لا أعترض على تفسير تلك الظواهر تفسيراً علمياً، ولكن اعتراضي في الاقتصار على ذلك فقط، لأن للكون خالقاً مدبراً حكيهاً قادراً، فتلك المظاهر وهذا الكون لم يخلق عبثاً ولا صدفة كها يقول الملاحدة، فلا بد إذن من ربط العلم بالإيهان، وإن من معجزات هذا الكتاب الحكيم «أنه يربط كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس إلى عقيدة التوحيد، ويحول كل ومضة في صفحة الكون، أو في ضمير الإنسان إلى دليل، أو إيحاء وهكذا يستحيل الكون بكل ما فيه وبكل من فيه معرضاً لآيات الله، تبدع فيه يد القدرة وتتجلى آثارها في كل مشهد فيه ومنظر وفي كل صورة فيه وظل.

إنه لا يعرض قضية الألوهية والعبودية في جدل ذهني ولا في لاهوت تجريدي، ولا في فلسفة (ميتا فيزيقية) ذلك العرض الميت الجاف الذي لا يمس القلب البشري ولا يؤثر فيه ولا يوحي إليه. إنها هو يعرض هذه القضية في مجال المؤثرات والموحيات

الواقعية من مشاهد الكون، ومجالي الخلق، ولمسات الفطرة، وبديهيات الإدراك في جمال وروعة»(١).

### سر ترتيب النعم في الآية:

وإذا تأملت في سر تلك النعم على حسب ما ورد في الآيات الكريمة تلحظ أنه بدأ بخلق السهاوات والأرض؛ لأنهما أصلان يتفرع عليهما سائر ما يذكر بعد، وثنى بإنزال الماء من السهاء وإخراج الثمرات به لشدة تعلق النفوس بالرزق فيكون تقديمه من باب التعجيل بالمسرة. وثلث بذكر الفلك لأن الانتفاع بها ينبت من الأرض إنها يكمل بوجود الفلك الجواري في البحر، فبالنقل يكثر الربح، واقتصر على تسخير الفلك في هذا المقام اعتناء بشأنها، وبيانا لأهميتها. ولما ذكر أمر الثمرات وما به يكمل الانتفاع بها من حيث النقل، ذكر تسخير الأنهار العذبة التي يشرب منها الناس في سائر الأحيان إتماماً لأمر الرزق.

وأخّر تسخير الشمس والقمر عن تسخير ما تقدم من الأمور مع ما بينه وبين خلق السهاوات من المناسبة الظاهرة؛ لاستتباع ذكرها لذكر الأرض المستدعي لذكر إنزال الماء منها ـ من السهاء ـ إليها ـ إلى الأرض ـ الموجب لذكر إخراج الرزق الذي من جملته ما يحصل بواسطة الفلك والأنهار (٢). ولعل هذا وجه آخر لبيان سر ترتيب تلك النعم الإلهية الجليلة كها وردت في الآيات الكريمة. والله أعلم.

# إن الإنسان لظلوم كفار:

قال تعالى: ﴿ وَءَاتَ لَكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا أَ

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ١٣/٢١٠٦.

<sup>(</sup>۲) انظر: روح المعانی ۱۳/ ۲۲۵.

إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَـُلُومٌ كَفَّارٌ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْمَلُ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَأَجْنَبْنِي وَبَعِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ \* رَبِّ إِنَّهُنَّ ٱضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِيًّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَجِيدٌ \* رَبَّنَا إِنِي آسْكَنتُ مِن دُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْلِكَ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَجِيدٌ \* رَبَّنَا إِنِي آسْكَنتُ مِن دُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِندَ بَيْلِكَ ٱلشَّحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ فَأَجْعَلْ أَفْتِدَةً مِن ٱلنَّاسِ تَهْوِي إلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِن ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ [إبراهيم: ٣٤-٣٧].

#### الإيجاز بالحذف:

قوله تعالى: ﴿وَءَاتَكُمُ مِّن كُلِّ مَاسَأَلَتُمُوهُ ﴾ من باب ذكر العام بعد الخاص، والمعنى: أعطاكم بعضاً من جميع ما سألتموه حسبها تقتضيه حكمته ومشيئته سبحانه على غرار قوله تعالى: ﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلَنَا لَهُ فِيها مَا نَشَآهُ لِمِن نُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨] و (من) بناء على هذا التأويل تعبيضية، ويرد بهذا على من سأل: كيف قال تعالى: ﴿وَءَاتَكُمُ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ ﴾ والله تعالى لم يعطنا كل ما سألناه ولا بعضاً من كل فرد مما سألناه؟ ويجاب أيضاً عن هذا السؤال بأنه يجوز أن يكون الله تعالى قد أعطى جميع السائلين بعضاً من كل نوع أو صنفاً مما سأله جميعهم، وبهذا المقدار يصح الإخبار في الآية الكريمة وإن لم يعط كل واحد من السائلين بعضاً من كل فرد مما سأله، بيان ذلك: أن يكون سبحانه قد أعطى هذا شيئاً مما سأله ذاك، وأعطى ذاك شيئاً مما سأله ذاك أو على النبي ﷺ الرؤية ليلة هذا على حسب ما اقتضته الحكمة والمصلحة في حقهها، كما أعطى النبي على الرؤية ليلة المعراج، وهي مسؤول موسى عليه السلام (١١)، والله أعلم.

واعترض على حمل (من) على التبعيض بأنه يفضي إلى إخلاء لفظ (كل) عن فائدة زائدة؛ لأن (ما) نص في العموم، بل يوهم إيتاء البعض من كل فرد متعلق به السؤال، ولا

<sup>(</sup>۱) انظر: مسائل الرازي وأجوبتها لمحمد أبي بكر الرازي، تحقيق: إبراهيم عطوة، ص١٥٠-١٥١ \_مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي\_طبعة ١٩٨٥م\_١٤٠٦هـ.

وجه له. ورد بأنه بعد تسليم كون (ما) نصاً في العموم، هنا عمومان: عموم الإفراد وعموم الأصناف، بمعنى كل صنف صنف، وهما مقصودان هنا، فالمعنى: أعطاكم من جميع أفراد كل صنف سألتموه، فإن الاحتياج بالذات إلى النوع والصنف، لا لفرد بخصوصه (۱).

ووجه قوله تعالى: ﴿مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ بها من شأنه أن يسأل لاحتياج الناس إليه سواء سئل بالفعل أم لم يُسأل فلا ينفي إيتاء ما لاحاجة إليه مما لا يخطر بالبال. وجعلوا الاحتياج إلى الشيء سؤالاً له بلسان الحال<sup>(۲)</sup>، وقيل: هو من باب الإيجاز بالحذف، والمعنى: وأتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه، فحذف الثاني لدلالة الأول عليه.

وقرأ ابن عباس والضحاك ويعقوب وغيرهم (من كلً) بالتنوين<sup>(٣)</sup>، والتقدير: وآتاكم من كل شيء ما احتجتم إليه وسألتموه بلسان الحال. و(ما) بناء على هذه القراءة يجوز أن تكون نافية، (ومن كل) المفعول الثاني لـ(آتى)، والمعنى بناء على هذه القراءة يكون إخباراً من الله تعالى بسبوغ نعمته عليهم بها لم يسألوه من النعم.

#### سر إفراد النعمة:

قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ لَا تَحْصُوهَ آ﴾ النعمة في الآية اسم جنس بمعنى المنعَم به. وقيل: إنها اسم أقيم مقام المصدر، يقال: أنعم إنعاماً ونعمة، فالنعمة بمعنى الإنعام؛ لذا لم تجمع، ومعنى ﴿لَا تَحْصُوهَ آ ﴾ لا تطيقون عدها ولا حصرها ولو على سبيل الإجمال، لأنها غير متناهية، وأصل الإحصاء العد بالحصى، وكان العرب

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۱۳/ ۲۲۵، ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) انظر: إرشاد العقل السليم ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي ٣/ ٣٤٠، تحقيق: أحمد صادق الملاح، والبحر المحيط ٥/ ٥٤٨.

يعتمدونه في العد<sup>(۱)</sup>، ثم استعمل لمطلق العد. وقيل: إن أصل الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد وضع حصاة ليحفظه بها، ففيه إشعار بعدم بلوغ العد مرتبة معتداً بها من مراتبها فضلاً عن بلوغ غايتها.

والأولى عندي \_ والله أعلم \_ عدم تفسير النعمة وتأويلها بالجمع (النعم) بل إبقاؤها على المفرد وتفسيرها بناء على ذلك، لأن في التعبير بالمفرد (نعمة) إشارة إلى تشعب النعمة الواحدة من نعم الله تعالى إلى نعم كثيرة كثيرة لا تعد ولا تحصى، والمعنى: إن تشرعوا في عد نعمة واحدة من نعمه تعالى لا تطيقوا عدها «فهي أكبر من أن يحصيها فريق من البشر أو كل البشر، وكلهم محدودون بين حدين من الزمان: بدء ونهاية، وبين حدود من العلم تابعة لحدود الزمان والمكان، ونعم الله مطلقة فوق كثرتها فلا يحيط بها إدراك إنسان» (٢).

واستخدمت أداة الشرط (إن) وعدم العد مقطوع به نظراً إلى توهم أنه يطاق. إذن عرفت أن المراد نفي استطاعة البشر وطاقتهم عَدّ أنواع نعمة من الله تعالى فضلاً عن أفرادها وبلوغ آخرها، هذا إن أرادوا أن يعدوها على سبيل الإجمال أما على سبيل التفصيل فلا يقدر على هذا الإحصاء إلا المنعم سبحانه وتعالى لأن نعمه سبحانه غير متناهية.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَظَ لُومٌ كَفَارٌ ﴾، أي: إن الإنسان لشديد الظلم للنعمة، بإغفال شكرها أو بوضعها في غير موضعها، أو يظلم نفسه بتعريضها للحرمان، شديد الكفران والجحود بها.

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي المسهاة عناية القاضي وكفاية الراضي ٥/ ٢٧٠. طبعة دار صادر ـ بيروت.

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن ٤/ ٢١٠٨.

وقيل معناه: ظلوم في الشدة يشكو ويجزع، كفار في النعمة يجمع ويمنع (١)، وقيل: الظلوم: الشاكر لغير من أنعم عليه فيضع الشكر في غير موضعه.

واللام في ﴿ آلِإِنسَنَ ﴾ للجنس، «فيتناول الإخبار بالظلم والكفران من يوجدان منه» (٢٠). وأكد هذا الخبر بـ «إن» و «اللام»، وبصيغتي المبالغة (ظلوم كَفار).

#### سوء استخدام النعمة:

وكم من نعمة أنعم الله بها علينا بأن هدى العقل البشري لاختراعها وإظهارها ولكن للأسف الشديد نحوِّ لها بسوء استخدامنا لها وبسوء استعمالنا إلى نقمة، وخذ على سبيل المثال لا الحصر، الهواتف النقالة وما فيها من تقنيات حديثة، وشبكة المعلومات العنكبوتية (الإنترنت) وأجهزة التلفاز وغيرها كثير جداً، انظر كيف يُساء استخدام تلك النعم في الفساد الأخلاقي، وهدم القيم، وهتك الأعراض.

وانظر إلى هؤلاء الذين مَن الله تعالى عليهم بنعمة الله فتراهم يهدرون أموالاً طائلة في أشياء تافهة لا قيمة لها ولا جدوى من ورائها، وترى في الوقت نفسه إخواناً لهم في العقيدة يموتون جوعاً وعطشاً، ولا تمد يد لإنقاذهم!! وانظر إلى من يضيع نعمة الوقت في السهر ليلاً والنوم نهاراً وفي التسكع في الشوارع، وملاحقة هذه وتلك، أليس كل هذا وغيره كثير من الظلم وكفر النعمة؟

إننا يجب علينا أن نؤدي حق تلك النعم، وحقها بشكر المنعم سبحانه، لأن بالشكر تدوم النعم، وبالكفران تزول، وبتسخيرها فيها وضعت أو خلقت لأجله.

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ٢/ ٣٠٤، وإرشاد العقل السليم ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢/ ٣٠٤.

# ختامان مختلفان لموضعين متطابقين:

ونعود إلى الآية الكريمة حيث ختمت بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسُنَ لَظُلُومٌ وَانْ تَعُلُّواً وَخَمَّ اللَّهِ لَا تُحْصُوها أَ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النحل: ١٨]، ونجمل السر في اختلاف الحتام في الآيتين الكريمتين بأنه المناسبة للسياق في كلّ، بيان هذا أن آية سورة (إبراهيم» تقدمها قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُّرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوارِ ﴾ [إبراهيم: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ عَلَى البراهيم: ٣٠]، فجاء قوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ

أما سورة «النحل» فختمت بقوله. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ لأن تلك السورة سورة النعم، ففيها ذكر لكثير من نعمه سبحانه، فكان من جملة تلك التفضلات اتصافه سبحانه بهاتين الصفتين، كها أن السورة بدأت بالنهي عن استعجال العذاب.. ﴿ أَقَ اللّهِ فَلا تَسْتَعَجِلُوهُ ﴾، لأن الرحمة أسبق، ومن الرحمة إمهال الناس وإمتاعهم بالمنافع، فالتقدير إذن هناك: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، ولكن ربه لا يعاجله بالعقوبة لأنه غفور رحيم (١).

وينتقل الحديث بعد ذلك إلى أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام والآيات تحكي جملة من دعائه عليه السلام، فقد دعا إبراهيم عليه السلام لبلد الله الحرام بالأمن، ولنفسه وبنيه بالهداية إلى عبادة الله الفرد الصمد الواحد الأحد، واجتناب عبادة الأصنام،

<sup>(</sup>١) انظر: نظم الدرر ٤/ ١٨٩.

وطلب لذريته التي أسكنها عند البيت الحرام أن يعينهم الله على عبادته وشكره بإعمار المكان والإنعام عليهم بالثمرات، وأثنى على الله تعالى وحمده أن وهبه على الكِبَر إسماعيل وإسحاق، وسأل ربه أن يعينه وذريته لإقامة الصلاة، وأن يغفر لهم وللمؤمنين يوم القيامة.

والآيات المذكورة تأتي عقب سياق فيه تذكير بآلاء الله ونعمه وآياته ودلائل قدرته سبحانه ومقابلة الناس لتلك الآلاء بالجحود والنكران والكفر، ثم تأتي تلك الآيات التي فيها دعاء إبراهيم عليه السلام، لتذكّر هؤلاء الجاحدين المنكرين بأبيهم إبراهيم الذي يفتخرون بالانتساب إليه، جاءت الآيات لتذكرهم بأبيهم إبراهيم عليه السلام الذي استقام على منهج الله، ونبذ عبادة الأوثان وأنكرها، وأعلن شكره وحمده وضراعته لله تعالى على ما حباه من نعيم، وما أولاه من عطايا وكرم. وفي تذكير أهل الكفر بتلك المشاهد حث لهم على الاقتداء بأبيهم إبراهيم، وعلى اتباع الرسول عليه وشكر الله تعالى على النعم التي وهبهم إياها، ومنها نعمة البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، ورزقهم في رحابه من جميع الثمرات.

"إن السياق يصور إبراهيم عليه السلام إلى جوار بيت الله الذي بناه في البلد الذي آل إلى قريش، فإذا بها تكفر فيه بالله، مرتكنة إلى البيت الذي بناه بانيه لعبادة الله، فيصوره في هذا المشهد الضارع الخاشع الذاكر الشاكر، ليرد الجاحدين إلى الاعتراف، ويرد الكافرين إلى الشكر، ويرد الغافلين إلى الذكر، ويرد الشاردين من أبنائه إلى سيرة أبيهم لعلهم يقتدون بها ويهتدون»(١).

وإذا تأملت جملة تلك الأدعية التي دعا بها الخليل إبراهيم عليه السلام وهو في

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٤/ ٢١٠٩.

رحاب البيت وجدتها تشتمل على دعاءين كبيرين يتعلقان بأمرين عظيمين في حياة الناس، أولهما: الأمن والطمأنينة، وثانيهما: العقيدة الصحيحة، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمِيمُ رَبِّ اَجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾.

#### الأمن والسكينة:

وقدم الدعاء بالأمن للبلد الحرام، لأن نعمة الأمن من أَجَلِّ النعم، فبها يشعر الإنسان بالراحة والطمأنينة والسكينة، فيقبل على عبادة ربه دون خوف ولا وجل من بطش ولا اعتداء. والوطن الآمن وطن يساعد أبناءه على العمل والبجد والعطاء والإخلاص. ولننظر إلى حال تلك المجتمعات التي حُرمت تلك النعمة العظيمة، وكيف أن الفرد فيها لا يأمن على نفسه حتى وهو داخل بيته لندرك قيمة تلك النعمة، ولنؤدي حق شكرها كما ينبغي، وعليه فجميعنا يجب أن يسهم في أمان وطننا، ودوام استقراره، لا نستر على مجرم، ولا نؤوي متسللاً، ولا نغض الطرف عن سلوك يعكر صفو الأمن العام، ولا نسكت على جريمة. هذا من حق الوطن علينا، ومن واجبنا نحوه.

#### رجاء الشكر:

والمراد من قوله: ﴿فَمَن بَبِعَنِى ﴾ أي: من تبع ديني من الناس فصار مسلماً موحداً. وقوله: ﴿فَإِنَّهُۥ مِنِي ﴾ أي: من أهل ديني، وتأمل تلك المبالغة الرائعة، حيث جعل الخليل إبراهيم أهل ملته كنفسه، وذلك مبالغة في بيان مدى قربهم إلى نفسه. قوله: ﴿وَمَنْ عَصَانِى ﴾ أي فلم يتابعني ويدخل في ملتي. ﴿فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ قيل: قال هذا قبل أن يعلم أن الله لا يغفر أن يشرك به، كها وقع منه الاستغفار لأبيه، وهو مشرك. وقيل: إن هذه المغفرة مقيدة من الشرك وقيل: إن هذه المغفرة مقيدة من الشرك قبل الموت (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩/ ٣٦٨، وفتح القدير ٣/ ١١٦.

وننتقل الآن لنتأمل خاشعين قوله: ﴿ زَبَّنَا ٓ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِى 
زَرْع ﴾ فهذا هو الدعاء الثالث فقد طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولاً نعمة 
الأمن، وابتدأ بها لأنها من أجلّ النعم كما وضحنا، وثنى بمطلوبه الثاني وهو أن 
يرزقه الله الثبات على التوحيد، ويصونه دوماً عن الشرك، وهذا قوله.. ﴿ وَٱجْنُبْنِي 
وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ وثَلث بقوله: ﴿ زَبَّنآ إِنِّي آسَكُنتُ ﴾ حيث طلب الرزق.

ومن الملحوظ هنا أن إبراهيم عليه السلام حين طلب الرزق طلبه بضمير الجماعة في قوله: ﴿ رَبَّنَا ﴾ خلافاً لسابقيه، لأن الرزق يطلبه المخلص ليعم لا ليخص فهو يطلبه باسمه وباسم ذريته، ويعم مؤمنهم وكافرهم كما قال تعالى منبها إبراهيم إلى أن يطلب لمن آمن ومن كفر، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ الْجَعَلُ هَذَا بَلَدًا عَلِمَنَا وَارْزُقَ أَهَلَهُ مِنَ الشَّمَرُتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم إِللَّه وَالْيَوْمِ الْاَحْرِقُ قَالَ وَمَن كَفَرَ قَالَ أَمْ يَعْمُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضْطُرُهُ وَإِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِقْسَ الْمَعِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٦] (١).

ويمكن أن يقال أيضاً: إن الدعاء المصدر به، والتمهيد الذي قدم بين يديه متعلق بذرية إبراهيم عليه السلام فأشركهم معه في الدعاء، ولأن «التعرض لوصف ربوبيته سبحانه وتعالى لهم أدخلُ في القبول وإجابة المسؤول»(٢).

ويرى أبو حيان أن مجيء ضمير الجهاعة؛ لتقدم ذكر إبراهيم عليه السلام، وذِكْرِ بنيه في قوله: ﴿وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَ ﴾(٣)، وهذا غير صواب؛ لأن ذلك لو كان صواباً لجيء بضمير الجهاعة في قوله ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ ﴾ مراعاة له أيضاً.

<sup>(</sup>١) زهرة التفاسير ٨/ ٤٠٣٨.

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٥/ ٥٥٣–٥٥٤.

تأمل أخي القارئ قوله: ﴿ رَبُّناً إِنِّ آسَكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي ﴾ تجده تمهيداً للدعاء، بَين فيه الخليل عليه السلام حال من يدعو لهم من ذريته، وشدة حاجتهم إلى رعاية الله تعالى وعنايته بهم. وبدئ بنداء الرب سبحانه وتعالى زيادة في التضرع، واستجلاباً للإجابة، وتأكيداً للنداء السابق، وفي هذا ضرب من الربط بين الجمل المفتتحة بالنداء ربط المثل بمثله (۱).

وأكدت الجملة بإن لتقوية مضمونها. و(من) في قوله: ﴿مِن ذُرِيَّتِي ﴾ للتبعيض، أي: أسكنت بعض ذريتي، والمراد إسهاعيل عليه السلام ومن سيولد له بدليل الجمع في قوله: ﴿لِيُقِيمُوا الصَّلَوةَ ﴾.

والوادي: الأرض المنخفضة بين الجبال، والمقصود وادي مكة.

ووُصف الوادي بوصفين هما: ﴿غَيْرِ ذِي زَنْعٍ ﴾ وَ﴿عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾.

وقيل: ﴿غَيْرِ ذِى زَرْعِ ﴾ ولم يقل: غير مزروع، للمبالغة في أنه لا يوجد فيه شيء من زرع قط.

### سر العدول عن حرف الظرفية إلى حرف الإلصاق:

وكان ظاهر السياق أن يقال: "إني أسكنت من ذريتي في واد غير ذي زرع"، ولكنه عدل عن حرف الظرفية (في) إلى حرف الإلصاق (الباء) للدلالة على عدم تمكن ذريته في هذا المكان واستقرارهم فيه، لعدم توافر مقومات الحياة فيه من زروع وثهار ومياه، تلك التي تجعل المقيمين فيه يتشبثون به، ولا الأمن والحهاية التي تشعرهم بالأمن في ربوعه، هذا ما أوحى به حرف الباء، ولو قيل: في وادٍ، لدل على التمكن والاستقرار ووجود مقومات الحياة، وهذا ما لم يكن موجوداً حينذاك، لذا كان من الملائم إيثار

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٣ / ٢٤١.

الحرف الذي يصور واقع المكان وطبيعته والذي يدل على وقوع الحدث أي السكنى بذلك المكان من دون دلالة على احتواء المكان له، واحتضانه وتمكنه فيه، بل مجرد الملابسة له، والالتصاق بأي جزء من أجزائه، وتلك دلالة حرف الإلصاق (الباء).

وقوله: ﴿عِندَ بَيْلِكَ ﴾ صفة ثانية لوادٍ، ويمكن أن يكون ظرفاً لـ﴿أَسَكُنتُ ﴾، كقولك: صليت بمكة عند الركن. واختار بعض العلماء هذا الإعراب، لأنه يدل على أن «المقصود إظهار كون ذلك الإسكان مع فقدان مبادئه ومقوماته إنها كان لمحض التقرب إلى الله تعالى والالتجاء إلى جواره الكريم، كما ينبئ عنه التعرض لعنوان الحرمة المشعر بعزة الملتجأ إليه وعصمته عن المكاره»(١).

وأضاف البيت إليه سبحانه تشريفاً لشأنه وإعلاء لمكانته. وتسميته بيتاً ولم يكن قد بني وقت دعاء إبراهيم عليه السلام من باب المجاز المرسل باعتبار ما كان عليه من قبل، حيث تعدد بناء الكعبة المشرفة، أو باعتبار ما سيؤول إليه الأمر من بنائه عليه السلام.

و(المحرم) صفة للبيت، ووصف بهذا الوصف، لأن الله تعالى حَرم التعرض له والتهاون به، وجعل ما حوله حرماً لمكانه، أو سُمي حرماً، لأنه محترم عظيم الحرمة لا يحل انتهاكه أو لأنه تحرم فيه الدماء، وهو في ذاته حرم آمن يأمن كل من يأوي إليه، وقد بُني في مكان قحط، وصحراء جرداء ليكون آمناً من طمع الطامعين، ورغبة المعتدين، إذ إنهم يرومون الأرض الخصبة ليشبعوا نهمهم، فكان بناء البيت في أرض لا يطمع فيها طامع، ولا يرومها فاتح (٣).

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٧/ ١٣/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: مفاتيح الغيب ٩/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) زهرة التفاسير ٨/ ٣٠٠.

ودل قوله: ﴿عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾ على شرف المكان الذي أسكن فيه إبراهيم عليه السلام أهله وولده، فهو مكان مجاور لبيت الله الحرام أو في رحابه، وكفاه بهذا الجوار شرفاً ورفعة. وعلل الخليل إبراهيم إسكانهم في هذا المكان بقوله: ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ ﴾، وتكرير النداء وتوسيطه لإظهار كهال العناية بإقامة الصلاة، ولتأكيد النداء الأول والتنبيه عليه ولزيادة الضراعة، والاهتهام ببيان أن الغرض من إسكانهم بذلك الوادي هو العبادة لا غير، بيان ذلك أنه لما قال: ﴿بُوادٍ غَيرٍ ذِى زَرْعٍ ﴾ نفى أن يكون إسكانهم للزراعة، ولما قال: ﴿عِندَ بَيْنِكَ ٱلمُحَرَّمِ ﴾ أثبت أنه مكان عبادة، فلما قال: ﴿لِيقِيمُوا ﴾ أثبت أن الإقامة عنده عبادة، وقد نفى كونها دنيوية، فجاء الحصر في ﴿رَبَّنَا ﴾ من الإشارة إلى أن ذلك هو المقصود.

"وعلق ﴿لِيُقِيمُوا ﴾ بـ ﴿أَسَكُنتُ ﴾ أي علة الإسكان بذلك الوادي عند البيت أن لا يشغلهم عن إقامة الصلاة في ذلك البيت شاغل فيكون البيت معموراً أبداً. وتوسيط النداء، للاهتهام بمقدمة الدعاء زيادة في الضراعة، وتهيأ بذلك أن يفرّع عليه الدعاء لهم بأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لأن همة الصالحين في إقامة الدين »(١).

وخصت الصلاة بالذكر لأهميتها ولفضلها ولتكررها مع الأوقات ولأنها عماد الدين. واللام في «ليقيموا» للتعليل، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها، والجار والمجرور متعلقان بـ «أسكنت»، أي أسكنتهم لأجل إقامة الصلاة فيه، وأن يعمروه بصلاتهم.

وبعد أن ذكر إبراهيم عليه السلام في هذا التمهيد حالهم وحال الأرض التي أسكنهم بها دعا لهم طالباً من ربه ﴿فَاتَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٣ / ٢٤١.

والفاء تشير إلى أن ما تقدم من بيان حالهم هو من مبادئ إجابة دعائه وتحقق رجائه عليه السلام، وما بعد الفاء مترتب ومبني عليه. والأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، وهي مفعول أول لـ«جعل»، ومفعوله الثاني جملة «تهوي»، والمراد: فاجعل أناساً يهوون إليهم. ولفظ الأفئدة يشير إلى أن يكون مسير الناس إليهم عن شوق ومحبة حتى كأن المسرع هو الفؤاد لا الجسد.

# نوع ﴿مِن﴾ في قوله: ﴿مِّرِبُ ٱلنَّاسِ ﴾:

و ﴿ مِن ﴾ في قوله ﴿ مِن ﴾ النَّاسِ ﴾ تبعيضية، أي: أفئدة من أفئدة الناس. ولو قال: أفئدة الناس لازدحمت عليهم كل أهل الأديان والملل والطوائف، ولحجّ إلى البيت هؤلاء.

وقيل: إنها ابتدائية، كقولك: القلب مني سقيم(١).

وقيل: إنها بيانية، والمعنى: فاجعل أناساً يقصدونها بحبات قلوبهم. وهذا قول ضعيف، لأن الأفئدة لا تحتمل أن تكون من جنس آخر غير جنس الناس حتى يبين أنها أفئدة من الناس لا من هذا الجنس الآخر.

والقول بأنها ابتدائية قول ضعيف أيضاً، لأنه لا فعل هنا يبتدأ فيه لغاية ينتهي إليها، إذ لا يصح ابتداء جعل أفئدة من الناس.

ويبقى القول الصواب \_ والله أعلم \_ أنها تبعيضية بدلالة الواقع المشاهد، فإن بعض قلوب الناس تهفو إلى البيت لا كلها.

والهُوي: الهبوط بسرعة، وللفعل «هوى» عدة معان، يقال: هوى يهوي هَوياً

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٨٠.

بالفتح، إذا هبط، وهو يهوي هُوياً بالضم إذا صعد، وقيل بالعكس، وهوى يهوي هويا: إذا أسرع في السير(١).

# القول بالتضمين لا يكشف السر البلاغي:

وذهب المفسرون أن الفعل «هوى» حقه أن يتعدى باللام (٢٠ كما في قول الشاعر: حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها بتك وقيل: إنها عدي بإلى لتضمينه معنى الميل، كما في قول الشاعر:

تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها

وأرى أنه لا داعي للقول بالتضمين هنا ما دام المعاني المذكورة للفعل تُؤدِّي بحرف الانتهاء «إلى»، وذلك أن إبراهيم عليه السلام أسكن ذريته بواد، والمتجه إلى هذا الوادي إنها يهبط من الجبال والتلال التي تحيط بمكة إليه. و«إلى» تشير كذلك مع الفعل «تهوي» إلى جعل منتهى غاية ومقصد الناس هذا المكان ومن فيه، فتسرع إليهم وتقصدهم برغبة وشوق ولهفة، وهنا معنى الإسراع، ومعنى الصعود يمكن أن يراد هنا كذلك إلماحاً إلى شرف ذلك المكان، وسمو المقصد. و«إلى» تلمح إلى ارتفاع نفوس الحجيج وعلوها بعلو الهدف والغاية التي يسعى إليها، ومن شواهد تعدية هذا الفعل بحرف الانتهاء «إلى» دالاً على معنى الصعود قول الشاخ:

على طريق كظهر الأيم مطرد يهوى إلى قنة في منهل عال (٣)

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور - طبعة دار المعارف ٨ / ٤٧٢٧.

<sup>(</sup>٢) راجع مثلاً: روح المعاني، والكشاف ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم: د. محمد الأمين الخضري ص٢٧٣-٢٧٤. طبعة مكتبة وهبة\_الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩ هـــ١٩٨٩ م.

#### تعبير مصور رائع:

وإطلاق «تهوي» على الإسراع في المشي استعارة تبعية، وأوثر هذا الفعل لما فيه من دلالة على غاية السرعة التي لا يمنعها شيء لأنها سقوط من أعلى إلى أسفل. وما أروع هذا التعبير ﴿أَفْفِدَةُ مِّنَ النَّاسِ تَهْوِى إلَيْهِمْ ﴾ حيث جعل القلوب نفسها تهوي. وفي التعبير رقة ورفرفة، تصور القلوب مجنحة وهي تهوي إلى ذلك البيت وأهله في ذلك الوادي الجديب، «إنه تعبير ندي يندي الجدب برقة القلوب»(١). «والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكانهم بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منهم»(٢).

ولما دعا إبراهيم عليه السلام لذريته بالدين، دعا لهم بالرزق فقال: ﴿وَآرَزُقَهُم مِن الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ ﴾ ارزقهم من الثمرات عن طريق تلك القلوب التي ترف عليهم من كل فج ليأكلوا ويطعموا ويستمتعوا، ليتحقق من ذلك ما يرجوه إبراهيم عليه السلام ﴿لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾.

«وهكذا يبرز السياق هدف السكنى بجوار البيت الحرام، أنه إقامة الصلاة على أصولها كاملة لله. ويبرز هدف الدعاء برفرفة القلوب وهويها إلى أهل البيت، ورزقهم من ثمرات الأرض. إنه شكر المنعم الوهاب»(٣).

وجاء الدعاء الثاني معطوفاً على الدعاء الأول، وكان الوصول للتوسط بين الكمالين، لاتحادهما في الإنشائية مع التناسب.

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٤ / ٢١١٠.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٣ / ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن ٤/ ٢١١٠.

## سر تعدية الفعل المتعدي منزلة اللازم:

و ﴿ مِن ﴾ في قوله ﴿ مِنَ الشَّمَرَتِ ﴾ للتبعيض. والتعريف في ﴿ الشَّمَرَتِ ﴾ للاستغراق العرفي، أي: من جميع أنواع الثمرات المعروفة للناس. و ﴿ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ رجاء داخل في الدعاء، جعل تكملة له تعرضاً للإجابة، وزيادة في الدعاء لهم بأن يكونوا من الشاكرين. وهذا الدعاء يعني توافر أسباب الانقطاع للعبادة، وانتفاء ما يحول بينهم وبينها من فتنة الكدح للاكتساب، وفيه دليل على أن تحصيل منافع الدنيا إنها ليستعان له على أداء العبادات وإقامة الطاعات، فيجب أن تسخر في الطاعة لا المعصية، في الشكر لا الكفر (١).

ونزَّل الفعل ﴿ يَشَكُرُونَ ﴾ المتعدي منزلة الفعل اللازم من خلال حذف المفعول به لرجاء اتصافهم الشكر في كل أحوالهم وعلى الإطلاق.

وبهذين الدعاءين الكريمين ضمن إبراهيم عليه السلام لذريته أسباب الحياة في وادٍ مقفرٍ لم تكن تتوافر فيه أي مقومات للحياة حينذاك. وقدم الدعاء الأول على الثاني لما أن الأول من أسباب الثاني، فالناس حينها يفدون عليهم سيحملون معهم من خيرات بلادهم ما يستطيعون، ويتم البيع والشراء وتبادل المنافع، فتزدهر الحياة، ويتحقق الخير والرخاء (٢) وقد أجاب الله دعاء نبيه الكريم، فجعله حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنه، ثم فضله في وجود أصناف الثهار فيه على كل بلد، وعلى أخصب المناطق وأكثرها ثهاراً، وإنك لترى بواكير الثهار والفواكه المختلفة الأزمان في يوم واحد، وتلك من آيات الله.

<sup>(</sup>١) انظر: التحرير والتنوير ١٣ / ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام. د. الشحات محمد أبو ستيت ص ٢٥٤.

قال تعالى: ﴿رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَغْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ \* ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلَهِ ﴾ [إبراهيم: ٣٨-٣٩].

ما زلنا نعيش مع دعاء الخليل إبراهيم وهو في رحاب البيت، وبعد أن طلب الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله تعالى تيسير المنافع لأولاده وتسهيلها عليهم ليكونوا حُراساً لبيته، مُحاة لحرمه، وليؤدوا العبادة على وجهها الأكمل فإنه تخلل هذا الدعاء ثناء من إبراهيم عليه السلام على ربه عز وجل بعلمه الكامل الشامل المحيط بدقائق الأمر، وبها في الكون من خفي وجَليّ، فقال كها حكى القرآن الكريم: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَمُ مَا نُغْفِى وَمَا نُعْلِنُ ﴾، أي: تعلم السركها تعلم العلن علماً لا تفاوت فيه، لأنه لا يحتجب عنك غيب من الغيوب، والمراد استواء السر والعلانية في علمه تعالى، والمعنى: «أنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا منا، وأنت أرحم بنا، وأنصح لنا منا بأنفسنا ولها، فلا حاجة إلى الدعاء والطلب، وإنها ندعوك إظهاراً للعبودية لك، منا بأنفسنا ولها، فلا حاجة إلى الدعاء والعلب، وإنها ندعوك إظهاراً للعبودية لك، وقشعاً لعظمتك، وتذللاً لعزتك، وافتقاراً إلى ما عندك، واستعجالاً لنيل أياديك، وولهاً إلى رحمتك»(۱).

وقيل المعنى: ربنا إنك تعلم ما نخفي من الوجد والألم لما وقع بيني وبين إسهاعيل وأمه هاجر من الفرقة، وما نعلن من البكاء والدعاء، وقيل: ما نخفي من كآبة الافتراق، وما نعلن مما جرى بيننا وبين هاجر عند الوداع من قولها: إلى مَن تكلنا؟

وقولي لها: إلى الله تعالى.

والمعنى الأول بتقدير العموم هو المختار لمناسبته لمقام الثناء على الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ٣٠٥.

و(ما) في قوله: ﴿مَا نُحْمِي وَمَا نُعْلِنُ ﴾ موصولة، والعائد محذوف. والتقدير: ما نخفيه وما نعلنه، وقيل: إن (ما) مصدرية.

وافتتح هذا الثناء بنداء الرب تعالى للدلالة على مزيد من التضرع، وليتناسب مع ما يأتي من أفعال مسندة إلى ضمير الجاعة.

ويرى أبو حيان أنه لا فرق ولا تفاوت بين إضافة لفظ (رب) إلى ياء المتكلم وبين إضافته إلى جمع المتكلم (١). وهذا كلام بعيد، فالمقام هو الحَكَمُ في ذلك.

وأضاف (رب) إلى ضمير الجهاعة (نا) لإشراك ذريته معه في هذا الثناء نظراً لسبق ذكرهم فيها سبق من دعاء.

وتأكيد الجملة بـ إن التقوية ما تثبته من شمول علم الله تعالى وإحاطته.

وبين قوله «نخفي» و «نعلن» طباق فيه تأكيد آخر على شمول علمه تعالى وكماله. وقد أضفى هذا المحسِّن البديعي \_ الطباق \_ على التعبير جمالاً وروعة لعدم تكلفه، ولاستدعاء المعنى له.

# وجه تقديم ﴿مَانْخُنْفِي ﴾ على ﴿وَمَانْعُلِنُ ﴾:

وتقديم ﴿مَا نُخْفِى ﴾ على ﴿وَمَا نُعْلِنُ ﴾ لأنه الأدل على شمول علمه سبحانه وكماله، أو لتحقيق المساواة بينهما في تعلم العلم على أبلغ وجه، فكأن تعلقه بها يخفى أقدم منه بها يعلن. أو لأن مرتبة السر والخفاء متقدمة على مرتبة العلن، إذ ما من شيء يُعلن إلا وهو قبل ذلك خفي فتعلق علمه سبحانه بحالته الأولى أقدم من تعلقه بحالته الثانية (٢). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٥/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>۲) انظر: روح المعاني ۱۳/ ۲٤۲.

وتأمل السر في عدم تقييد الفعلين (نخفي) و(نعلن) بمتعلق معين، وذلك لإفادة العموم والشمول والإحاطة والكمال لعلم الله تعالى، فعلم الله تعالى بها يخفون وما يعلنون ليس مقصوراً على شيء معين، بل هو شامل لكل ما يخفونه وما يعلنونه.

وليس المراد من ضمير الجماعة في (نخفي) و(نعلن) مجرد علمه تعالى بِسّر إبراهيم وأولاده وبعلانيتهم، بل بجميع خفايا الكون والملكوت، وقد بُين هذا بقوله ﴿وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللّهِ مِن شَىءِفِ ٱلْأَرْضِ وَلَافِ ٱلسَّمَاءِ ﴾.

### وفي هذا قولان:

أحدهما: إنه كلام الله عز وجل تصديقاً لإبراهيم عليه السلام.

ثانيهما: إنه من كلام إبراهيم عليه السلام، والمعنى: وما يخفى على الذي هو عالم الغيب من شيء في أي مكان.

فإن قيل بالرأي الأول فهو اعتراض بين كلام إبراهيم تصديقاً لكلامه كها ذكرنا. وإن قيل بالرأي الثاني ففي الكلام التفات من الخطاب في (إنك) إلى الغيبة في لفظ الجلالة لتربية المهابة وللإشعار بعلة الحكم كها في قوله: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤] وللإيذان بعمومه لأنه ليس بشأن يختص بإبراهيم عليه السلام، أو بمن يتعلق به، بل شامل لجميع الأشياء، فالمناسب ذكره تعالى بعنوان مصحح لمبدأ الكل(١).

# تكرار النفي والجار مع المعطوف عليه:

و(من) في قوله: ﴿مِن شَيْءٍ ﴾ للاستغراق و(شيء) لعموم النفي وشموله والمعنى: لا يخفى عليه شيء ما. وتنكير (شيء) للعموم، أي: ليتناول علمه سبحانه كل شيء مهاكان دقيقاً وخفياً.

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد العقل السليم ٥/ ٥٣.

و(في) متعلقة بمحذوف وقع صفة لشيء، والتقدير: من شيء كائن فيهما. وبين السماء والأرض طباق يرز المعنى ويؤكده.

## تقديم الأرض على السهاء:

وفي تكرار النفي والجار مع المعطوف عليه في قوله تعالى: ﴿وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ إيذان باستقلاله في الحكم المنفي، وأنه ليس تابعاً لما قبله، فعلم الله تعالى بها في السهاء يستوي مع علمه سبحانه بها في الأرض.

وتقديم الأرض على السهاء لأن الكلام في جدبها وخصبها، وذكرت السهاء لأنها تمدها بالسقي والماء (١). أو أن التقديم باعتبار القرب والبعد من البشر، ولمناسبة السهاء للفاصلة بها فيها من مد قبل نهايتها.

والمراد من (السماء) ما يشمل السماوات كلها، أو ما يشمل جهة العلو، وهو أوفق بإفراد السماء. ويمكن أن يكون المراد من (الأرض) جهة السفل.

وجميء الجملة على طريقة نفي الخفاء في قوله: ﴿وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱللَّرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ دون أن يقول: ويعلم ما في السهاوات والأرض، «تحقيقاً لما عناه بقوله: ﴿تَعَلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ ﴾ من أن علمه تعالى بذلك ليس على وجه يكون فيه شائبة خفاء بالنسبة إلى علمه تعالى كها يكون بالنسبة إلى علوم المخلوقات»(٢).

ولما في هذه الطريقة من تحقيق التناسق بين نظم هذه الجملة ونظم الجملة السابقة، حيث بنيت الجملة السابقة ﴿رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ ﴾ على إثبات علم الله بها يخفون وما يعلنون، وبنيت هذه الجملة على نفى خفاء شيء عن علم الله تعالى (٣).

<sup>(</sup>١) زهرة التفاسير ٨/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم ٥/ ٥٣.

<sup>(</sup>٣) خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام ٣٥٨.

ولم يبق لنا في تأمل هذا الثناء إلا الإشارة إلى أن قوله: (﴿ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ تذييل لجملة ﴿ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ ﴾، ولكونها تذييلاً أظهر فيها اسم الجلالة، ليكون التذييل مستقلاً بنفسه بمنزلة المَثَل والكلام الجامع »(١).

ويردف الخليل إبراهيم عليه السلام هذا الثناء بثناء آخر يلهج فيه بالحمد لله تعالى وشكره على بعض نعمه عليه ومنها أنه سبحانه وهبه إسهاعيل وإسحاق مع كبر سنه.

لقد ذكر إبراهيم عليه السلام النعمة التي لها أعظم الأثر في نفسه وهي نعمة الإنجاب بعد الشيخوخة والهرم، فقال: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ السَّمَعِيلُ وَلِسَّحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَكِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴾.

وفي هذا الثناء من إبراهيم عليه السلام تعليم لذريته بدوام حمد الله وشكره على ما منحهم من نعم، وما حباهم من آلاء، فاستدامة النعمة بالشكر، واستبقاؤها بذكر فضل المُنعم، لذلك بادر الخليل إبراهيم بالشكر لله على أن وهبه وهو شيخ هَرِم ولدين كريمين هما إسهاعيل وإسحاق. وقد كان هذا أمراً خارقاً للعادة والمألوف، لذا تعجبت سارة زوجته عندما بشرت بإسحاق كها حكى القرآن عنها: ﴿قَالَتْ يَكُويْلَتَى عَالِدُ وَأَنا عَنَهُ: وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ [هود: ٧٧].

وابتدأ إبراهيم كلامه بالحمد إشعاراً بشكر النعمة وتقديرها وبيان عظيم أثرها في نفسه.

ولم يذكر القرآن الكريم سن إبراهيم عليه السلام عندما رزق بولديه، واختلفت الروايات في ذلك فقيل: كان عمره عندما ولد إسهاعيل تسعا وتسعين، وولد له إسحاق وعمر إبراهيم عليه السلام مئة واثنتا عشرة، وقيل مئة وعشرون(٢). وهذا كله لا

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٣ / ٢٤٣ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) راجع مثلاً: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩/ ٣٧٥، وفتح القدير ٣/ ١١٧.

يشغلنا المهم أن تعرف أنه رزق بولدين عندما وصل إلى سن لا يستطيع فيه الإنجاب وكذلك زوجه سارة أم إسحاق، فكان ذلك خرقاً للعادة وآية عظيمة، ومخالفة للأسباب المعروفة.

### الفرق بين الشكر والحمد:

وقوله: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ فيه معنى القصر، أي: الحمد لله وحده، فهو مانح النعم، وهو يجريها، فكل إحسان هو منه سبحانه إما بالفعل وإما بالتسبيب.

وهناك فرق بين الشكر والحمد، فالشكر هو الاعتراف بالنعمة على جهة التعظيم للمنعم، والحمد: الذكر بالجميل على جهة التعظيم أيضاً، ويصح على النعمة وغير النعمة، والشكر لا يصح إلا على النعمة، لذا يمكن أن يقال: أن الحمد أعم من الشكر (١)، وبناء على هذا، فإنه كان من الملائم إيثار الحمد على الشكر في قوله: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ لمناسبته لمقام الثناء، والله أعلم.

و «الحمد» مبتدأ، و «لله» خبره، وفي تعليق الحمد أو لا باسم الذات أي الله، وفي وصفه تعالى ثانياً بما في حيز الموصول ﴿وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ ﴾ إشارة إلى أنه \_ سبحانه \_ مستحق للحمد باعتبار ذاته جل شأنه، ومستحق له باعتبار صفاته وأفعاله.

وأوثر التعبير باسم الموصول «الذي» للإشارة من خلال صلته إلى وجه بناء الحمد. وفي التعبير بالهبة إشعار بأن هذه النعمة هبة محضة، وعطاء خالص خارق للأسباب العادية التي لا مدخل لها فيه. والهبة: تمليك من غير عقد، لذا كانت منة وعطاء خالصاً.

<sup>(</sup>١) انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص٥٥.

### هل «على» بمعنى «مع» في قوله على الكبر؟

و ﴿عَلَى ٱلْكِبَرِ ﴾ جار ومجرور في موضع الحال، وذهب المفسرون إلى أن «على» بمعنى «مع» أي مع كبري، ومن شواهد استعمال «على» بمعنى «مع» قول الشاعر:

إني على ما ترين من كبري أعرف من أين تؤكل الكتف

وقالوا<sup>(۱)</sup>: يصح جعل «على» بمعناها الأصلي، والاستعلاء مجازي، ومعنى استعلائه على الكبر: أنه وصل غايته فكأنه تجاوزه وعلا ظهره كها يقال: على رأس السنة، وفيه من المبالغة ما لا يخفى. وقال بعضهم: لو كانت «على» للاستعلاء لكان الأنسب جعل الكبر مستعلياً عليه، كها في قولهم: على دين، فالكبر أولى بالاستعلاء حيث يظهر أثره في جميع البدن.

ولا أرى أن هذه التأويلات قد أبرزت الغرض من استعمال «على» بدلاً من «مع»، فإذا كان الغرض هو الدلالة على المصاحبة فلِمَ عُدِل عن الكلمة الموضوعة أصلاً لهذا المعنى وهي «مع». وإذا كانت «على» للاستعلاء المجازي كما يقولون إشارة إلى أن الكبر تمكن منه وعلا ظهره، فلِمَ عكس النظم ليكون هو مستعلياً على الكبر؟

إنني أشير هنا إلى أن «على» في الآية الكريمة لم تنب مناب «مع» بل هي بمعناها الأصلي، ودلالتها على الاستعلاء إنها كان مجازياً في الآية الكريمة، لأن الكبر ليس جسماً يمتطى وإنها هو معنى، والاستعلاء المجازي فيه إشارة إلى قهر قدرة الله تعالى لتلك النواميس الكونية، وخرق الأسباب الظاهرة، بيان ذلك أن الكبر من عادته أن يمنع من الإنجاب، وهو في الظاهر سبب قاهر متغلب إلا أن الله تعالى شاء أن يخرق ما جرت به العادة ويقهر ما خلق من نواميس. إدلالاً على عظيم قدرته سبحانه وإطلاق

<sup>(</sup>١) راجع: البحر المحيط ٥/ ٤١٣، وروح المعاني ١٣/ ٢٤١-٢٤٢، والتحرير والتنوير ٧/ ٢٤٣.

يده فيها خلق، وتكريهاً لمن خرقت من أجله النواميس، وحطمت بسببه ظواهر العادات، مما جعل إبراهيم يلهج لسانه ثناء على الله، وشكراً له. ولو قيل: مع الكبر، لما أوحى بمعنى الاستيلاء على الأسباب وقهرها كها يوحي به حرف الاستعلاء «على».

وتقييد الهبة بكونها على الكبر استعظاماً للنعمة، وإظهاراً لشكرها. قال الزمخشري: «وإنها ذكر حال الكبر لأن المنة بهبة الولد فيها أعظم من حيث إنها حال وقوع اليأس من الولادة والظفر بالحاجة على عقب اليأس من أجلّ النعم وأحلاها في نفس الظافر، ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لإبراهيم»(١).

قال تعالى: ﴿ رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيَتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ \* وَلَا تَحْسَبَكَ اللّهَ غَلِفلًا رَبَّنَا اُغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ \* وَلَا تَحْسَبَكَ اللّهَ غَلِفلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَلُ \* مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَلُ \* مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي مُثَا يَعْمَلُ الظَّلِلِمُونَ إِنَّهُمْ طَرَفُهُمْ وَأَفْدِرَ النَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ الْعَذَابُ فَيقُولُ الَّذِينَ رَبُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلَمْ تَصَكُونُوا اللّهُ الْمَلُولُ اللّهُ الْوَلَمْ تَصَكُونُوا اللّهُ الْمَلُلُ أَوْلَمْ تَصَكُونُوا اللّهُ الْمَلُولُ مَا لَحَكُم مِّن زَوَالِ \* [ابراهيم: ٤٠-٤٤].

مازلنا نواصل تأملاتنا في دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام وهو في رحاب البيت الحرام، وفي تكرار النداء زيادة ضراعة وابتهال وتذلل إلى الله تعالى لإجابة دعائه.

وأفرد الضمير في قوله: ﴿رَبِّ اَجْعَلْنِى ﴾ مع شمول الدعاء لذريته أيضاً حيث قال: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِي ﴾ للإيهاء بأنه المقتدى في ذلك، وذريته أتباع له، وإن ذكرهم بطريق الاستطراد(٢).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام، ص٣٦١.

و ﴿ مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ أي: مواظباً عليها، مستمراً في إقامتها وأدائها، ويجوز أن يكون المعنى: مُعْدلاً لها، فيكون مجازاً من أقمت العود إذا قومته وعدلته (١).

وفي التعبير باسم الفاعل (مقيم) إشعار بالدوام والثبوت والاستمرار على إقامتها.

وقوله: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِي ﴾ صفة لموصوف محذوف معطوف على الضمير المنصوب ـ ياء المتكلم ـ في ﴿أَجْعَلَنِي ﴾ والتقدير: واجعل مقيمين للصلاة من ذريتي.

و ﴿ مِن ﴾ في قوله ﴿ مِن ذُرِّيَّتِي ﴾ تبعيضية، وإنها خص إبراهيم عليه السلام بعض ذريته لعلمه عن طريق الوحي أن بعضاً من ذريته يكون كافراً، فلا يكون مقيم الصلاة أصلاً، أو مؤمناً لا يصلي، فهؤلاء هم الذين أشير إليهم في قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ الْتَكَ إِنَرُهِ عَمَرَيُهُ وَ بِكَلِمَت فَأَتَمَ هُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٧٤].

وجاء قوله: ﴿رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآهِ ﴾ معطوفاً على قوله: ﴿رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوْةِ ﴾. وأفرد الضمير أولاً ثم جمع ثانياً في: ﴿رَبِّنَا ﴾ للإشارة إلى أنه يتكلم عن نفسه وعن الصالحين من ذريته.

والدعاء يمكن أن يكون على حقيقته، ويمكن أن يراد به العبادة (٢)، فالصلاة دعاء لله تعالى وضراعة إليه وخشوع. وقال: ﴿وَتَقَبَّلُ دُعَاءٍ ﴾ والتقبل شدة القبول، وتقبل العبادة من الله قبولها مع الرضوان، ومحبة القائم بها، وهذا لا يكون إلا إذا كان العابد مخلصاً في عبادته وكذلك في كل أعاله لا يرائي بها أحداً من خلق الله تعالى (٣).

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٧/ ١٣/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: تفسير البغوى ٣/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) زهرة التفاسير ٨/ ٤٠٤٥-٤٠٤ بتصرف يسير.

ومما يدل على أن الدعاء قد يكون بمعنى العبادة، قوله تعالى فيها حكاه عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ [مريم: ٤٨]، وقول النبي ﷺ: «الدعاء مُنُّ العبادة»(١).

### طلب المغفرة:

وتختم هذه الدعوات المباركة بقوله: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾، فهو يطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين جميعاً يوم يقوم الحساب حيث لا ينفع أي إنسان صاحب ولا مال ولا بنون ولا جاه ولا سلطان، بل ينفعه فقط عمله، ثم مغفرة الله تعالى في تقصيره.

وابتدأ إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء بنفسه ثم بوالديه لأنها أقرب الناس إليه وأحقهم بشكره، ثم بالمؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر سواء أكانوا من ذريته، أم كانوا من غيرهم، فهو دعاء لعامة المؤمنين، جرياً على سبيل الأولوية، وهذا الدعاء يكشف عن شخصيته عليه الصلاة والسلام، وما تتسم به من رحمة وحلم وشفقة، وهذا تدلنا عليه أدعيته الجهاعية العامة التي تلمس فيها روح الأخوة الإنسانية.

وفي تكرار حرف الجر مع المعطوفين ﴿ وَلِوَ الدِّي كَا لَمُوَّمِنِينَ ﴾ دلالة على أصالة الدعاء لهم بالمغفرة (٢)

وضمير الجمع في ﴿ رَبَّنَا ﴾ إشعار باشتراك كل المؤمنين في الدعاء بالمغفرة لهم. ولسائل أن يسأل: «طلب المغفرة إنها يكون بعد سابقة الذنب أي بعد اقترافه،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ٥/ ٢٥٦ كتاب (الدعاء) باب (ما جاء في فصل الدعاء) حديث (٣٣٧١) وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٢) خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام ٣٦٢.

وهذا يدل على أن إبراهيم عليه السلام كان قد صدر الذنب عنه، وإن كان جازماً بأن الله يغفر له، فكيف طلب تحصيل ما كان قاطعاً بحصوله؟!

والجواب: أن المقصود منه الالتجاء إلى الله تعالى والضراعة إليه وقطع الطمع إلا من فضله وكرمه ورحمته (١). وهذا درس لكل مسلم بأنه يجب ألا يغتر بصلاح عمله، ويعتقد أنه سيدخل الجنة بسبب هذا فقط، ويصدق هذا قول النبي محمد على الله المنتقاد أنه سيدخل الجنة بالله ولا أنت يا رَسُولَ الله؟ قالَ: «لا، ولا أنا إلا أَنْ يَتغَمَّدَني الله بِفَضْل ورَحمة (٢).

وقد يقول قائل: كيف جاز لإبراهيم عليه السلام أن يستغفر لوالديه وكانا كافرين؟

### ويجاب عنه من وجوه منها:

الأول: أنه طلب المغفرة لوالديه قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله، كما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَاكَ ٱسۡ يَغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آ إِيّاهُ فَلَمَّا لَبَيْنَ لَهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَمَا كَاكَ ٱللهُ اللهُ اللهُ

الثاني: كان ذلك بشرط إسلامها، وكأن التقدير: ولوالديّ إن أسلها.

وقيل: إن أمه كانت مؤمنة، وعليه فلا إشكال في الاستغفار لها.

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب ٩/٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، حديث (٣٧٣)، ومسلم في صحيحه: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، حديث (٢٨١٦)، واللفظ للبخاري.

وزعم بعضهم أن المراد بوالديه: آدم وحواء، وهذا في غاية البعد، لأن النسب والمع بينه وبينهما.

وقرأ ابن مسعود وغيره: «ولولديْ» يعني إسهاعيل وإسحاق، ويقوي هذه القراءة سبق ذكرهما في الدعاء، ولا إشكال على هذه القراءة.

وقرأ ابن جبير: «ولوالديْ» بإسكان الياء على الإفراد(١).

# يوم الحساب:

وقوله: ﴿يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ أي: يثبت ويتحقق، واستعمال القيام في ذلك إما على سبيل المجاز العقلي بعلاقة المحلية، حيث أسند إلى الحساب ما هو لأهله، أو يكون الكلام على سبيل الاستعارة المكنية، حيث شبه الحساب برجل قائم منتصب للعمل، وأثبت له القيام على سبيل التخييل، أو يكون الكلام على تقدير مضاف محذوف، والتقدير: يوم يقوم أهل الحساب. وعلى كلِّ فالعبارة فيها دلالة على فظاعة ذلك اليوم العظيم وتهويله.

وبهذا يسدل الستار على هذا المشهد المهيب مشهد الدعاء الخاشع الضارع، ومشهد تعداد النعم والشكر عليها في إيقاع موسيقي ندي، وينتهي هذا المشهد الوادع بعد أن يلقي بظلاله على الموقف، وتهفو القلوب معه إلى جوار الله، وتذكر القلوب فيه نعم الله، ويبدو الخليل إبراهيم في هذا المشهد أنموذجاً للعبد الصالح الحليم الذاكر الشاكر المتوكل.

ومما تجدر الإشارة إليه أن إبراهيم عليه السلام كرر في دعائه الطويل وصف الربوبية، فهو يذكر ربه سبحانه بوصف الربوبية في قوله: «ربنا» أو «رب» ولم يذكره

<sup>(</sup>١) انظر: الكشاف ٢/، ٣٠٦، والبحر المحيط ٥/٤٢٣، والمحرر الوجيز ٣/ ٤٤٣.

بصفة الألوهية؛ لأن الربوبية قلما كانت موضع جدال وإنكار عند مشركي العرب(١) بدليل إقرارهم بمظاهر تلك الربوبية كما يشهد له قوله تعالى: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [لقمان: ٢٥] أما الألوهية فكانت موضع إنكارهم وجحودهم وكفرهم، وتلك هي القضية العملية الواقعية المؤثرة في حياة الإنسان والتي هي مفرق الطريق بين الإسلام والجاهلية، وبين التوحيد والشرك. والقرآن الكريم وهو يعرض على مشركي العرب دعاء أبيهم إبراهيم، والتركيز فيه على قضية الربوبية إنها كان ينكر عليهم ما هم فيه من مخالفة صارخة لمدلول هذا الدعاء، ولملة أبيهم إبراهيم عليه السلام الذي يفتخرون بالانتساب إليه(٢).

#### مآل الظالمن:

وبعد هذا الدعاء الطويل ينتقل السياق إلى الحديث عن الظالمين ومآلهم، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبُكَ ٱللَّهَ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ آلاً بُصَدُر ﴾ وهذا فيه تهديد للظالم وتسلية للمظلوم، وفيه تسرية عن النبي محمد عليه جراء ما لاقاه من عنت الكفار وإيذائهم له.

#### سؤال وجيه:

وهذه الآية الكريمة: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللّهَ غَنِفِلًا عَمّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ تثير سؤالاً مفاده: أن الله تعالى منزه عن الغفلة والنسيان، والنبي على أعلم الناس بصفات جلاله وكماله سبحانه وتعالى فكيف يحسبه النبي على غافلاً وهو أعلم الخلق بالله حتى نهاه ربه عن ذلك بقوله: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللّهَ غَنْفِلًا عَمّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾؟

<sup>(</sup>١) راجع: شرح العقيدة الطحاوية ص٧٩-٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر: في ظلال القرآن ١٣/ ٢١١٠-٢١١١.

تفسير بلاغي تطبيقي \_\_\_\_\_\_\_تفسير بلاغي تطبيقي

### ويجاب عنه بوجوه منها:

أولاً: إن المراد من النهي تثبيته ودوامه عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه من عدم ظن أن الغفلة تصدر عنه سبحانه وتعالى كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا وَالشعراء: ٢١٣] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [القصص: ٨٧]، ونظير هذا النهي من الأمر قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى النّاء: ١٣٦] فالغرض من الطلب في كل هذه الآيات الثبات والدوام.

ثانياً: إن النهي لكل من توهم غفلته سبحانه وتعالى وليس الخطاب للنبي عَلَيْ . ثالثاً: إنه كناية عن الوعيد، لأنه لا يُنْهَى عما يتصور منه (١).

رابعاً: إن المراد بالنهي عن حسبانه سبحانه غافلاً الإيذان بأنه عالم بها يفعل الظالمون لا يخفى عليه شيء منه، وأنه معاقبهم على قليله وكثيره على طريق الكناية عن الوعيد والتهديد، أو هو استعارة تمثيلية، والمعنى: لا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عها يعملون فإنه يعاملهم معاملة الرقيب المحاسب على النقير والقطمير (٢).

وأقوى الوجوه عندي الوجه الثاني لسلامته من التكلف والتأويل، والله أعلم.

والغفلة: سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ كما يقول الراغب في مفرداته (٣)، والحسبان: هو الظن أو العلم المبني على الظن.

ونفي الغفلة عن الله سبحانه ليس جارياً على صريح معناه، لأن ذلك لا يظنه

<sup>(</sup>١) حاشية الشهاب ٥/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكشاف ٢/ ٧٧٥، ومسائل الرازي وأجوبتها ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني مادة (غفل) ص٥٧٥.

مؤمن بل هو كناية عن النهي عن استعجال العذاب للظالمين، ومنه جاء معنى التسلية للرسول عليه النهي عن التسلية المرسول عليه المرسول ال

والمراد بالظلم في الآية الشرك، لأنه ظلم للنفس بإيرادها موارد الهلاك والعذاب، وظلم لله تعالى بالاعتداء على ما يجب له من الاعتراف بالوحدانية، وظلم للناس بالاعتداء عليهم أو الحيلولة دون وصولهم إلى حقوقهم.

وقيل: المراد بالظالمين أهل مكة (٢)، وأحسب والله أعلم أن المراد جنس الظالمين، ويندرج تحتهم أهل مكة.

والتعبير باسم الفاعل (الظالمين) للدلالة على رسوخهم في الظلم وثباتهم وإصرارهم عليه.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ ﴾ أي يمهلهم، وهو استئناف وقع تعليلاً للنهي في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلِفِلاً ﴾.

والمعنى: لا تحسبن الله غافلاً عن عقوبتهم ومجازاتهم، إنها يمهلهم إلى ذلك اليوم الشديد المهول.

وإيقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر إنها هو عذابهم، «لتهويل الخطب وتفظيع الحال ببيان أنهم متوجهون إلى العذاب مرصدون لأمر ما لأنهم باقون باختيارهم، وللدلالة على أن حقهم من العذاب هو الاستئصال بالمرة، وأن لا يبقى منهم في الوجود عين ولا أثر، وللإيذان بأن المؤخر ليس من جملة العذاب وعنوانه، ولو قيل: إنها يؤخر عذابهم؛ لما فهم ذلك»(٣).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٣/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ٥/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٥/ ٢٤٥.

تفسير بلاغي تطبيقي \_\_\_\_\_\_\_تفسير بلاغي تطبيقي

# أحوال الظالمين يوم القيامة:

وقد وصف الله تعالى حال الظالمين في ذلك اليوم العظيم فذكر لهم خمسة أحوال مفزعة شديدة هي:

الحال الأولى: مذكورة في قوله تعالى: ﴿لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴾، ويعني أن العيون لا تطرف من شدة الأهوال التي تراها في ذلك اليوم، فإغماض العين قد يكون علامة للاطمئنان، أما يوم القيامة فلا سبيل لذلك، حيث تكون الأعين مفتوحة متسعة الأحداق من صنوف الأهوال التي تراها. وهذا الوصف للأبصار يشمل أهل الموقف جميعاً فيدخل في زمرتهم الظالمون، وبناء عليه فإن «أل» في قوله ﴿ٱلْأَبْصَارُ ﴾ للعموم وليست للعهد، \_ وإن كان هذا هو الظاهر والمناسب لما بعده \_؛ لأن اعتبارها للعموم أدخل في باب التهديد، والله أعلم.

يقال: شخص البصر، أي أَحَدَّ ولم يستقر مكانه (١)، وهو مأخوذ من قولهم: شخص الرجل من بلده إذا خرج منه ولم يستقر فيه. والشَّخْص: سواد الإنسان القائم المرئي من بعيد، وهذا يعني عدم التثبت والتحقق من هذا الإنسان المرئي من بعيد.

وهكذا رأيت الارتباط بين الأصل اللغوي للكلمة وبين المراد بها أي وما استعملت فيه. وشخوص البصر فيه دلالة على فرط الحيرة والدهشة.

الحال الثانية: ﴿مُهُطِعِينَ ﴾ أي: مسرعين في ذل وخوف وهلع كإسراع الخائف والأسير، مأخوذ من أهطع يُهطع إهطاعاً إذا أسرع، ومنه قوله تعالى: ﴿مُهُطِعِينَ إِلَى اللَّهَاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِوُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴾ [القمر: ٨]، وقيل: المهطع: الذي ينظر في ذل وخشوع، والمعنى: ناظرين من غير أن يطرفوا، قال ابن عباس، وقال مجاهد والضحاك:

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٥/ ٤٢٣.

﴿ مُهَطِعِينَ ﴾ أي: مديمي النظر. وقيل: الإهطاع مَدُّ العُنق (١)، إن هؤلاء الظالمين المتكبرين الذين كانوا يسيرون في ذلك اليوم العظيم الذين كانوا يسيرون في ذلك اليوم العظيم أذلاء مذعورين نحو ذلك البلاء مجيبين لأول داعٍ من دون تلكؤ أو تردد لأنهم لا يملكون إلا الإجابة.

الحال الثالثة: ﴿مُقَنِعِي رُءُوسِمٍم ﴾ أي: رافعيها ينظرون في ذل وصغار، وإقناع الرأس رفعه. وقيل: إن الكلمة «مهطع» من الأضداد فيكون بمعنى رفع رأسه وطأطأها ذلة وخضوعاً، والآية الكريمة تحتمل الوجهين(٢).

والرؤوس جمع كثرة لرأس، وجمع القلة أرؤس، والرأس مذكّر.

# إيثار المفرد على الجمع في قوله تعالى: ﴿لَا يَرَنَّدُ إِلَيْهِمْ طَرَّفُهُمْ ﴾:

الحال الرابعة: والطَّرْف: الـجِفْن، يقال: ما طبق طَرفه، أي: جفنه على الآخر، ويطلق أيضاً على العين، قال عنترة:

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يـواري جـارتي مأواهـا

والآية فيها تصريح بدوام شخوص أبصارهم حيث تبقى أعينهم دائماً مفتوحة لا تطرف كالمحتضر لما أصابها من الهول. فهؤلاء الظالمون لا يستطيعون تحريك جفونهم، وهذا كناية عن بقاء العين مفتوحة على حالها لشدة هول ما يشاهدونه.

أو أن أبصارهم قد استغرقتها الأهوال التي تراها فهي فزعة هلعة، قد سُمِّرت أعينهم فيما ترى من عذاب ذلك الهول الأعظم، فلا ترجع إليهم، ولا تعود تحت سيطرتهم، هذا هو المراد بعدم ارتداد الطرف. ووحَّد الطَّرْف؛ لأنهم يكونون في هيئة

<sup>(</sup>١) أنظر: البحر المحيط ٣/ ١١٥، وروح المعاني ٥ / ٢٤٥، والجامع لأحكام القرآن ٩/ ٣٧٦. (٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٣٧٦.

العين قريباً من السَّواء، فكل العيون تبدو شاخصة وعلى هيئة واحدة؛ لذا كان من الملائم إيثار المفرد على الجمع.

وبنظرة أخرى في هذه الآية نلحظ أنه عبر عن دهشة وهلع الظالمين يوم القيامة من خلال تكاثف الأحوال التي تكشف عن هيئتهم يوم القيامة، فقوله: ﴿مُهَطِعِينَ مُقْنِعِي رُمُوسِمٍ مُ ، حالان من المضاف المحذوف، إذ التقدير: أصحاب الأبصار، أو تكون الأبصار دلت على أصحابها فجاءت الحال من المدلول عليه كها قال أبو البقاء(١).

وجملة ﴿لَا يَرْنَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ﴾ في موضع الحال أيضاً من الضمير في ﴿مُقْنِعِي رُمُّوسِهِمْ ﴾ ويجوز أن تكون مستأنفة.

وقد جاءت هذه الأحوال الثلاثة كنايات عن الذل وشدة الهلع والوَّلَه.

### حرف الاختصاص:

أرأيت الآن كيف عُبِّر عِن أحوالهم تلك من خلال تلك الكلمات الواصفة؟!

ثم تأمل معي سر تعدية الفعل «نؤخر» باللام دون «إلى» في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ ﴾ حيث كان الظاهر أن يقال: إنها نؤخرهم إلى يوم.

فلهاذا أوثر حرف الاختصاص (اللام) على حرف الانتهاء «إلى» في هذه الآية الكريمة؟

لم أجد في كتب التفسير إجابة عن هذا السؤال فضلاً عن إثارته أصلاً، وقد حاولت جهدي أن أصل إلى غرض النظم الحكيم من خلال إيشار حرف اللام، فهداني الله إلى أن الغرض هو بيان أن ما يقع لهم من أهوال، وما يعتريهم من أوصاف وأحوال إنها هو كائن في ذلك اليوم المهول ومختص به، وهذا المعنى يناسبه حرف

<sup>(</sup>١) انظر: الفتوحات الإلهية ٢/ ٥٣٢.

الاختصاص «اللام». ولو قيل: إلى يوم.. لأشعر بأن الغرض من الكلام هو بيان انتهاء الغاية والمقصد من تأخيرهم، ونهاية رحلة هذا التأخير، والمعنى الأول المدلول عليه باللام هو المراد؛ لأنه الملائم لمقام تهديد الظالمين ووعيدهم، والله أعلم بمراده وأعوذ به من الزلل.

# الغرض من تقديم الجار والمجرور على الفاعل:

ومن الملحوظ أيضاً في هذا الموضع تكرر تقدم الجار والمجرور على الفاعل، حيث جاء في قوله تعالى: ﴿لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ ﴾ وتقديم جاء في قوله تعالى: ﴿لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ ﴾ وتقديم الجار والمجرور على الفاعل في الموضع الأول لاعتبار أهمية المتقدم، فالغرض بيان الوقت أو الزمن الذي تشخص فيه أبصارهم؛ لذا تقدم الجار والمجرور «فيه» للدلالة على هذا المقصد.

أما الغرض من تقديم الجار والمجرور على الفاعل في الموضع الثاني فهو بيان عدم سيطرتهم على عيونهم التي سُمِّرت من هول ما تشاهده، وعدم تحكمهم فيها حيث ملكتها تلك المرائي المفزعة، ولم يعد لهم عليها من سلطان فيستطيعون تحويلها عها تراه أو إغماض جفونها، هذا المعنى ناسبه تقديم الجار والمجرور ﴿ إِلَيْهِم ﴾ على الفاعل ﴿ طَرَّونُهُم ﴿ ولو قيل: لا يرتد طرفهم إليهم، لفقدت الغرض المذكور، حيث سيصبح الغرض بيان شخوص أبصارهم أولاً، وعدم ارتدادها إليهم ثانية، ولكن المراد العكس؛ لذا كان تقديم الجار والمجرور، والله أعلى وأعلم.

الحال الخامسة: ﴿وَأَفْيِدَتُهُمْ هَوَآهٌ ﴾ أي: أن أفئدتهم قد فرغت من أسباب الاطمئنان والأمن، وامتلأت بأسباب الهموم والخوف، أو أن أفئدتهم لا تدرك شيئاً ولا تعيه من شدة الخوف والهلع، فهو كقوله تعالى: ﴿ وَأَصَبَحَ فُؤَادُ أُمِرِّمُوسَولَ فَنرِغًا ﴾ [القصص: ١٠] أي

إنه فرغ من الوعي والإدراك ولم يبق إلا موسى والخوف عليه (١). والفؤاد مفرد أفئدة، وهو العضو الذي من شأنه أن يُحمى بالغضب. وفي القاموس المحيط: التفؤد: التحرق والتوقد، ومنه الفؤاد للقلب.

والهواء في اللغة: المجوف الخالي الذي لم تشغله الأجرام، ومنه قبل للجبان والأحمق قلبه هواء، أي لا قوة ولا رأي فيه، والمعنى أن قلوبهم خالية من العقل والفهم لفرط حيرتهم وذهولهم وولههم وفزعهم. والجملة ﴿وَأَفْئِدُنُّهُمْ هَوَآءً ﴾ إما حالية وإما استئنافية وأفرد ﴿هَوَآءً ﴾ وهو خبر لجمع «أفئدتهم»؛ لأن معنى هواء هنا فارغة ولو لم يقصد ذلك لقيل: أهوية؛ ليطابق الخبر مبتدأه، فلما كان هواء بمعنى فارغة أفرد كما يجوز إفراد فارغة؛ لأن تاء التأنيث تدل على تأنيث الجمع الذي في «أفئدتهم» ومثله قولنا: أحوال صعبة، وأحوال فاسدة، حيث جاء الخبر مفرداً ومبتدؤه جمعاً (٢).

وقوله: ﴿وَأَفَتِدَ مُهُمَّمُهُوَآءٌ ﴾ تشبيه بليغ، ووجه الشبه إما فراغها من الرجاء والطمع والرحمة، وإما خلوها من الإدراك لشدة الهول (٣).

وهكذا رأينا كيف تضافرت تلك الأحوال في تصوير ذل الظالمين وانكسارهم وفزعهم، وامتلاء قلوبهم بالخوف والرهبة، «فالسرعة المهرولة المدفوعة، في الهيئة الشاخصة المكرهة المشدودة، مع القلب المفزع الطائر الخاوي من كل وعي، ومن كل إدراك، كلها تشي بالهول الذي تشخص فيه الأبصار. هذا هو اليوم الذي يؤخرهم الله إليه، والذي ينتظرهم بعد الإمهال هناك»(٤).

<sup>(</sup>١) زهرة التفاسير ٨/ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات الإلهية ٢/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: البحر المحيط ٣/١١٦.

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن م٤/ ٢١١٢.

وأرجو ألا أشطط إن قلت: إنني لمحت تلك الأحوال المذكورة لهؤلاء الظالمين بجانب ما ذُكر في رسم الكلمات وهيئتها، نعم إنك لو دققت النظر في معظم كلمات الآيتين الكريمتين تلحظ شيئاً عجيباً ألا وهو أن معظم تلك الكلمات لم تجئ حروفها قائمة، وإنها هي ملقاة على السطر أو تحته، وكأنها تشي بجانب تكرار حروف اللين والسكون وتوالي الكسرات بحالة الذهول والسكون والهول والانكسار الذي اعترى هؤلاء الظالمين، وعد الآن وانظر ثانية إلى هيئة تلك الكلمات «يؤخرهم»، «تشخص»، «مهطعين»، «مقنعي»، «رؤوسهم»، «طرفهم»، «أفئدتهم»، وتأمل شكلها، ومدودها وسكناتها وكسراتها وما أشاعه كل ذلك من معنى الخمود والسكون والانهزام النفسي، وتأمل كيف تجاوب هذا كله مع مدلول صياغة الآيات الكريمة وبيانها، ثم تأمل كيف تجاوب المد بالألف الساكن في كلمة «الأبصار» في الدلالة على ارتفاع الأبصار يومئذ وشخوصها.

ولقد أمر الله تعالى نبيه على بنيه على بنيه الله بنان ينذر الناس بهذا اليوم العظيم، فقال: ﴿ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْلِيمِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا ٓ أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾، والمعنى: وأنذر يا محمد الناس جميعاً يوم يأتيهم العذاب فيقول الظالمون هلعاً وجزعاً: ربنا أرجعنا إلى الدنيا وأعطنا مهلة قليلة نجب فيها دعوتك الى التوحيد، وإخلاص العبادة لك، ونُطِعْ فيها الرسل.

﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَبَهَيْنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ \* وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللّهِ مَكْرُهُمْ وَلِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ \* فَلا تَحْسَبَنَ ٱللّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَلِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ \* فَلا تَحْسَبَنَ ٱللّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنِينٌ أَلَقَ مُعْرِفُ وَالسَّمَونَ وَبَرَزُواْ لِلّهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ \* اللّهَ عَنِينٌ دُو انْفِقَامِ \* يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَونَ قُو بَرَزُواْ لِلّهِ الْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ \*

وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ \* سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ \* لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ \* هَذَا بَكَثُّ لِلنَّاسِ وَلِيُسَذَرُواْ بِدِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنْمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ وَلِيذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [ابراهيم: ٥٥-٥٦].

والمراد من الأمر الدوام، والمعنى: داوم على إنذار الناس يوم يأتيهم العذاب و(يوم) في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ مفعول به ثان للفعل (أنذر) وليس مفعولاً فيه؛ لأن الإنذار إنها يقع في الدنيا ولا يقع في يوم القيامة، والمقصود من الناس: الكفار بدليل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ٓ أَخِرْنَا ٓ إِلَى ٓ أَجَكِلِ قَرِيبٍ غِبِّبُ دَعُوتك وَنَتَ يِعِ ٱلرُّسُلَ ﴾ والمراد بالعذاب: عذاب الآخرة، وإتيان العذاب مستعمل في معنى وقوعه على سبيل المجاز المرسل بعلاقة المحلية، حيث أطلق المحل (اليوم) وأريد الحال فيه من أهوال.

# العدول عن الإضهار إلى الإظهار:

وعدل عن الإضهار إلى الإظهار في قوله تعالى: ﴿ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ حيث كان ظاهر السياق أن يقال: فيقولون.....، وذلك «للإشعار بأن المراد بالإنذار هو الزجر عها هم عليه من الظلم شفقة عليهم لا التخويف للإزعاج والإيذاء »(١).

وفي العدول أيضاً عن الإضهار إلى الإظهار بيان سبب لحوق العذاب بالكفار يوم القيامة ألا وهو ظلمهم، وتأتَّى هذا عن طريق الموصول وصلته ﴿ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾.

# تلون الأسلوب من الحكاية إلى الخطاب:

تأمل كيف تلون الأسلوب من الحكاية إلى الخطاب، وكأن هؤلاء الكفار الطغاة الظالمين ماثلون خاضعون يتمنون ويطلبون، لقد نقلنا الأسلوب في سرعة خاطفة من

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم ٥/٥٥.

حكاية حالهم في الدنيا إلى مجابهتهم بالخطاب في الآخرة، هكذا في لمحة بصر تطوى الدنيا بها فيها وبها كان فيها!!

والغرض من الأمر في قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾ التمني والتوسل.

والمراد تأخير الحساب، وجاء التعبير عن الرسل بالجمع لاتفاق دعوتهم في كونها للتوحيد فاتباع واحد منهم اتباع لهم جميعاً عليهم السلام.

ويجيء الرد على طلبهم موبخاً مقرعاً لهم حيث ساقهم إلى ساحة الخطاب ليقذف في وجوههم هذا الرد الصارم الصادم المخيب لأمنيتهم يذكرهم بها قالوه تجبراً وبطراً وتكبراً وجهلاً: ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِن قَبْلُ مَالَكُمُ مِن زَوَالِ \* وَسَكَنتُم فِي مَسَكِنِ ٱلّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسهُم وَبَبَيْنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلَنا بِهِم وَضَرَبْنالكُم وَسَكَنتُم الْأَمْسال ﴾، وقد افتتحت جملة الجواب بالواو العاطفة «تنبيهاً على معطوف عليه مقدر هو رفض ما سألوه حُذف إيجازاً لأن شأن مستحق التوبيخ أن لا يعطى سؤله، فالتقدير: كلا، وألم تكونوا أقسمتم...إلخ»(١).

والغرض من الاستفهام التقريع والتوبيخ والتقرير. والمقصود من قوله: (من قبل) أي في الدنيا. ووقعت جملة (مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴾ بياناً لجملة (أقسمتم) وصيغة الخطاب في جواب القسم ﴿أُولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴾ حيث كان الظاهر أن يقال: ما لنا من زوال لمراعاة حال الخطاب في (أقسمتم)، وهذا أدخل في التوبيخ والتبكيت من أن يقال: (ما لنا) مراعاة لحال المقسم(٢).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ٧/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: إرشاد العقل السليم ١/٥٥.

# سر تعدية الفعل (سكن) في الآية بحرف الظرفية:

وعدي الفعل (سكن) في الآية بحرف الظرفية مع أنه يجيء أيضاً متعدياً بنفسه للدلالة على طول بقائهم وسكناهم في ديار من سبقوهم من أهل الظلم كعاد وثمود، وهذا أدعى لعظتهم واعتبارهم مما حل بأهل الظلم والكفر من سابقيهم، ولكنهم مع طول بقائهم واستخلافهم لديار من سبقوهم من أهل الطغيان لم ينزجروا ولم يتعظوا، وهذا أدعى لتقريعهم وتوبيخهم حيث جمع لهم في إقامة الحجة بين دلائل الآثار والمشاهدة ودلائل الموعظة وتواتر الأخبار: ﴿وَبَبَيْنَ لَكُمُ الْأَمْتَالَ ﴾.

وفي ذكر معمول الفعل (ظلم) في قوله: ﴿ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ إشارة إلى أن عاقبة الظلم الوخيمة تؤول إلى صاحبه. وأوثر التعبير بجمع القلة (أنفس) على جمع الكثرة (نفوس) للدلالة على حقارة تلك الأنفس المعتدية الظالمة، وأنها أنفس رخيصة تافهة قليلة مهم كانت كثرتها لكفرها وعنادها، والله أعلم.

وفي التعبير بالتبيين دلالة على شدة الظهور، أي شدة ظهور ما حل بهؤلاء من العقاب من خلال مشاهدة آثار العذاب من فناء وخراب واستئصال.

# (كيف) تستعمل في سياق المبالغة والتعجيب:

وأوثر التعبير بقوله: ﴿كَيْفَ فَعَـكُنا بِهِمْ ﴾ أي: من الإهـلاك والتـدميـر والاستئصال على أن يقال: ما فعلنا بهم؛ للدلالة على المبالغة فيها حلَّ بساحتهم من الإهلاك والعقوبة، فـ(كيف) تستعمل في سياق المبالغة والتعجيب.

 للتشويق إلى المؤخر. «وإن هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع في كل حين، فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغاة الذين هلكوا من قبلهم، وربها يكونون قد هلكوا على أيديهم، ثم هم يطغون بعد ذلك ويتجبرون ويسيرون حذو النعل بالنعل سيرة الهالكين! فلا تهز وجدانهم تلك الآثار الباقية التي يسكنونها والتي تتحدث عن تاريخ الهالكين وتصور مصائرهم للناظرين! ثم يؤخذون إخذة الغابرين ويلحقون بهم وتخلو منهم الديار بعد حين...»(١).

### المكر المحمود والمكر المذموم:

قوله: ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ ﴾ المكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة، وذلك ضربان: مكر محمود، وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل، ومكر مذموم: وهو أن يتحرى به فعل قبيح (٢).

والضمير في (مكروا) عائد إلى المهلكين الظالمي أنفسهم والذين سكنت مساكنهم وضربت بهم الأمثال. ووقعت جملة «ومكروا مكرهم» حالية لبيان مكرهم العظيم الذي بذلوا فيه غاية جهدهم لإبطال الحق ومعارضته ولإثبات الباطل وتأييده.

(ومكرهم) مفعول مطلق دل على مبالغة هؤلاء الكفار المعاندين في إظهار عداوتهم ومكرهم، وإطلاق الجزاء عداوتهم ومكرهم، وإطلاق الجزاء على المكر من قبيل المشاكلة اللفظية.

تأمل تلك الاستعارة التمثيلية الرائعة في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ٣/ ٢١١٣.

<sup>(</sup>٢) المفردات للراغب مادة (مكر) ص ٤٩١.

وبلوغهم الغاية منه، حتى استحال إلى كونه مهيئاً لإزالة الجبال الشم الرواسي عن أماكنها لكونه مثلاً في ذلك.

وقرأ ابن محيصن وابن جريج والكسائي «لَتزول» (١) بفتح اللام الداخلة على الفعل (تزول) على أنها لام الابتداء، ورفع الفعل، واعتبار (إن) مخففة من الثقيلة في قوله: ﴿وَإِن كَانَ مَكَرُهُم ﴾، ومعنى هذه القراءة استعظام مكر المكذبين المعاندين المهلكين حتى لتكاد الجبال تزول منه. وقرأ الجمهور «لِتزول» بكسر اللام الأولى على أنها لام الجحود، وفتح اللام الثانية على اعتبار نصب الفعل، و(إن) في قوله: ﴿وَإِن كَانَ مَكَرُهُم ﴾ باعتبار هذه القراءة نافية بمعنى (ما) أي: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال التي شبهت بها آيات الله تعالى وشرائعه ومعجزاته القاهرة على أيدي رسله عليهم السلام في ثباتها ورسوخها، والمعنى الاستخفاف بمكرهم لضعفه ووهنه مها بلغ من الشدة في مقابل ثبات شرائع الله ورسوخها المؤيدة بمدد منه سبحانه.

# إنَّ الله لا يخلف الميعاد:

والخطاب في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ وَ للرسول ﷺ وقد تقدم الحديث عن هذا النهي في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلِفًلا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِلُمُونَ ﴾.

# سر تقديم المفعول الأول (وعده) على المفعول الثاني (رسله):

وقد تسأل: عن سر تقديم المفعول الأول (وعده) على المفعول الثاني (رسله) في قوله سبحانه: ﴿ مُخَلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلُهُ وَ حَيث لم يقل: فلا تحسبن الله مخلف رسله وعده. والجواب: أنه قدم الوعد ليعلم أن الله تعالى لا يخلفه أبداً أحداً؛ لأن هذا أمر جائز

<sup>(</sup>١) يراجع: جامع البيان للطبري ٥/ ١٦٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩/ ٣٨٠.

بالنسبة له سبحانه سواء أكان من وعده رسولاً أم كان غير رسول، فكيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته (١). فالمقصود إذن توكيد وقوع وعده سبحانه لرسله الكرام عليهم السلام.

ويمكن أن يجاب أيضاً عن سر تقديم المفعول الأول على المفعول الثاني هو أن الاهتمام بنفي إخلاف الوعد أشد وأولى، فلذلك قدم ﴿وَعَدِهِ عَلَى ﴿رُسُلُهُ وَ ﴾. والمعنى: لا تحسبن الله مخلف ما وعد الرسل.

وقد وعد رسله الكرام بالنصر والغلبة فقال سبحانه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَزِمِيْزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴾ والعزيز هو الغالب المسيطر الذي لا يقهر، وأكد هذا المعنى بإن واسمية الجملة.

### لماذا عبر عن الجزاء بالانتقام؟

وعبر عن الجزاء بالانتقام؛ لأن أهل الظلم من الكفار قد أذاقوا المستضعفين من المؤمنين صنوف العذاب فكان لا بد من الجزاء انتقاماً من الظالمين، لتقر أعين الضعفاء ويذوقوا حلاوة الحق بعد أن ذاقوا مرارته، وليتيقنوا أنه سبحانه كان رقيباً وشهيداً على أعدائهم، فالظالم لم يفلت من العقاب، والماكر لم ينج من الحساب.

إن كلمة «الانتقام هنا تلقي الظل المناسب للظلم والمكر، فالظالم الماكر يستحق الانتقام، وهو بالقياس إلى الله تعالى يعني تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء مكرهم تحقيقاً لعدل الله في الجزاء»(٢).

وجاءت جملة ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ ذُو ٱننِقَامِ ﴾ تعليلاً للنهي في قوله: ﴿ فَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِۦرُسُلَهُۥ ﴾.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) في ظلال القرآن ٣/٢١١٣.

وختمت الآية الكريمة بقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ ذُو ٱنْظِقَامِ ﴾ ولم تختم بقوله: إن الله لا يخلف الميعاد، لأن المقصود من الوعد تعذيبهم، وفي التعرض لوصفي العزة والانتقام إشعار بذلك(١).

والتبديل هو التغيير في شيء، فهل التبديل في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ اللهُ أَعَلَم. ولم يقل: وتبدل الشَّمَوَتُ ﴾ هو تغيير في صفاتها، أو: تغيير في ذاتها؟ الله أعلم. ولم يقل: وتبدل السهاوات؛ لدلالة ما قبله عليه، ففي العبارة إيجاز بالحذف.

وجاء قوله سبحانه: ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ استئنافاً لزيادة الإنذار بيوم الحساب والتخويف منه؛ لأن في هذا تبيين بعض ما في ذلك اليوم من الفظائع والأهوال(٢). وهذا اليوم يوم القيامة؛ لذا قال تعالى: ﴿ وَبَرَزُوا لِللَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلفظائع والأهوال (٢). وهذا اليوم يوم القيامة؛ لذا قال تعالى: ﴿ وَبَرَزُوا لِللَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾ أي: ظهروا وعلموا أنهم لقوا الله تعالى الذي كانوا يكذبون لقاءه وينكرونه، لذا كان التعبير بلفظ الجلالة (الله) ملائها أشد الملائمة في هذا المقام؛ لإلقائه المهابة في أنفسهم، وقذفه الهلع في أفئدتهم بعد إنكارهم لقاءه سبحانه. ووصفه بـ (الواحد)؛ ليتيقنوا أن شركهم كان باطلاً، وأنه وحده الملك الحكم العدل فلا شفاعة لأحد ولا لأوثانهم. وفي التعبير بالوصف (القهار) تهويل لما يلاقيه هؤلاء الظالمون، وتربية المهابة وتحقيق الانتقام في ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفاً له.

وتحقيق إتيان العذاب الموعود على تقدير كونه بدلاً من قوله: (يوم يأتيهم العذاب)، لأن الأمر إذا كان لواحد غلاب قادر لا يضار ولا يغار كان في غاية ما يكون من الشدة والصعوبة (٣٠). وعدل عن المضارع إلى الماضي في قوله: ﴿وَبَرَزُوا ﴾ للدلالة على تحقق الخر المستقبل و وقوعه.

<sup>(</sup>١) يراجع: إرشاد العقل السليم ٥/ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ٧/ ج ١٣ / ٢٥٢ بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) إرشاد العقل السليم ٥/ ٦٠ بتصرف يسير.

### صورة مفزعة:

قال تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِـذِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ \* سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّـارُ ﴾ [إبراهيم: ٤٩-٥٠].

ذكر الله تعالى للظالمين أحوالاً ثلاثة في ذلك اللقاء العصيب يوم القيامة: الأولى: «أنهم مقرنون في الأصفاد»، الثانية: «أن سرابيلهم من قطران». الثالثة: «أن النار تغشى وجوههم»، أعاذنا الله من ذلك، ولنتأمل الآن أكثر في بيان تلك الآية الكريمة: قوله ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ عطف على ﴿ وَبَرَرُوا ﴾ وفي التعبير بالمضارع للدلالة على استمرارهم على أحوالهم الثلاثة المذكورة في الآية الكريمة من صنوف العذاب والإهانة، فتلك لا تنفك عنهم ولا تفتر. وعبر عن الظالمين بوصف ﴿ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ لأن ما اكتسبوه من جرائم في اعتقادهم، وفي إفسادهم، وعنتهم، وعنادهم، هو سبب ما يحل بهم من عذاب. إن هؤلاء المجرمين يؤتى بهم ويرون ﴿ مُقَرَّيْنِ نَ ﴾، أي: مشدودة أيديهم إلى أرجلهم، مجموعين في (الأصفاد)، أي: في القيود والأغلال مع قرنائهم لتشابه جرائمهم واتحادهم في الاتصاف بالإجرام. والأصفاد مفردها صَفْد يقال: صفدته صفداً، أي قيدته، فإذا أردت التكثير قلت: صفدته تصفيداً. قال عمرو بن كلثوم:

فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا(١)

وتأمل ما يوحي به التشديد في ﴿ مُقَرَّنِينَ ﴾ من شدة إحكام الأغلال عليهم وشدتها وتضييقها. وتأمل حالهم الثاني ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ ﴾، والسرابيل مفردها سربال، وهو القميص الذي يلاصق البدن، «والقطران: هو ما يتحلب من شجر يسمى الأبهل

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٩/ ٣٨٤.

فيطبخ فيهنأ به الإبل الجربي، فيحرق الجرب بحدته وحره، وهو أسود اللون منتن الريح، فيطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل»(١).

وإنها جعلت سرابيلهم من قطران، لأنه شديد اشتعال النار فيه وسريعة، فيجتمع على هؤلاء المجرمين لذع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحش ونتن الريح، فهذا لباسهم \_ والعياذ بالله \_ قبل دخولهم النار على أن التفاوت بين قطران الدنيا والآخرة كالتفاوت بين النارين فيهما(٢).

وفي قوله سبحانه: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ ﴾ تشبيه بليغ، حيث شبه طلاء جلود أهل النار بالقطران، وكأنه كالسرابيل.

أما ثالث أحوال المجرمين يوم القيامة فهي قوله سبحانه: ﴿وَتَغَشَىٰ وَجُوهَهُمُ اللَّارُ ﴾ أي: تعلوها وتحيط بها النار. وفي الجملة مجاز مرسل بعلاقة الجزئية، حيث عبر بالجزء وأريد به الكل، أي عموم البدن، وخص الوجه لأنه أشرف أعضاء الجسم الظاهرة وأعزه، كما أن القلب أشرف أعضاء الجسم الباطنة.

ونلحظ في ترتيب هذه الأحوال أو الصفات أنها جيء بها للترقي؛ لذا جيء بالجملة الثانية ﴿ سَرَابِيلُهُم مِن قَطِرَانِ ﴾ أفظع من الصفد وأشد، وأوثر الفعل المضارع في الحال الثالثة ﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾؛ لإفادة تجدد الغشيان ولاستحضار الحال (٣). وجاءت تلك الصفات معطوفة؛ للقصد إلى استقلال كل صفة من تلك الصفات وأنها من الأهمية بحيث تذكر منفردة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفسير النسفى ١/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ج٤/ ٢٥٧.

واللام في قوله تعالى: ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [إبراهيم: ٥١] متعلقة بمحذوف، والتقدير: يفعل بهم ذلك ليجزي، والجملة مستأنفة لتحقيق وقوع ما ذكر في الآية الكريمة، والسرعة هنا لتأكيد وقوع الجزاء.

وتختم السورة الكريمة بقوله سبحانه: ﴿ هَٰذَا بَكَثُمُ لِلنَّاسِ وَلِيُمْذَرُواْ بِدِ. وَلِيَعْلَمُوۤا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ وَلِيَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [إبراهيم: ٥٧]، والإشارة في قوله تعالى: ﴿ هَنَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ ﴾ تعود إلى ما ذكر من قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِلِمُونَ ﴾ أو إلى القرآن، والأرجح \_ والله أعلم \_ الأول، لدلالة السياق عليه، والمعنى: هذا المذكور آنفاً فيه من العظة والاعتبار والتذكير ما يكفي من غير حاجة إلى ما اشتملت عليه السورة الكريمة أو القرآن الكريم كله من العظات(١)، وفي ذلك دلالة على شدة تأثير آي القرآن الكريم وإعجاز بلاغتها. والمقصود بالناس الظالمين على اعتبار اختصاص الإنذار بهم في قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ﴾ [إبراهيم: ٤٤]. وقيل: اللفظ يشملهم والمؤمنين، وقدم الإنذار على العلم في الآية لأنه داع إلى التدبر المتتبع للعلم المذكور(٢). وإن الغاية الأساسية من ذلك الإبلاغ، وهذا الإنذار هي أن يعلم الناس ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ ﴾، «فهذه هي قاعدة دين الله التي يقوم عليها منهجه في الحياة، وليس المقصود بطبيعة الحال مجرد العلم، إنها المقصود هو إقامة حياتهم على قاعدة هذا العلم، المقصود هو الدينونة لله وحده ما دام أنه لا إله غيره "(٣)، وفي تخصيص التذكر بأولي الألباب إعلام بمكانتهم وإعلاء لشأنهم.

<sup>(</sup>١) ينظر: روح المعاني ٥/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم ٥/ ٦٢.

<sup>(</sup>٣) في ظلال القرآن ٣/ ٢١١٤.

جعلنا الله منهم، وهدانا إلى صراطه المستقيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى وأعلم بمراده، والحمد لله رب العالمين.

تم بحمد الله في يوم الأربعاء ليلة الخميس • من شعبان ١٤٣٢هـ الموافق ٦ من يوليو ٢٠١١ خورفكان\_ الشارقة\_ الإمارات العربية المتحدة.

د. عادل أحمد صابر الرويني

| : |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |





# الفهارس

- -المصادر والمراجع.
- \_ تعريف بالمصطلحات البلاغية الواردة في الكتاب.
  - \_ فهرس الآيات القرآنية.
    - \_فهرس الأحاديث.
      - \_فهرس القراءات.
        - \_فهرس الأشعار.
    - \_فهرس المحتويات.

| • |  |   |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | i |
|   |  |   |
|   |  | : |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

### المصادر والمراجع

- \_ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، للبنا الدمياطي، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل اتحاف فضلاء البشر عالم الكتب ببيروت \_ والكليات الأزهرية بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٩٨٧م، وبتصحيح الشيخ على محمد الضباع، مطبعة عبد الحميد حنفى بمصر ١٣٥٩هـ.
  - الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ط مصطفى الحلبي.
- \_ الإتيان والمجيء في القرآن الكريم \_ فقه دلالتهما واستعمالهما في القرآن الكريم \_ د. محمود موسى. حمدان \_ ط مكتبة وهبة \_ ط الأولى ١٤١٨ هـ \_ ١٩٩٨م.
- \_ أحكام القرآن، لابن العربي \_ تحقيق: علي محمد البجاوي \_ الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر \_ بيروت \_ لبنان.
  - \_إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي \_ طبعة دار الفجر للتراث، القاهرة.
- \_ أدوات التشبيه دلالاتها واستعمالاتها في القرآن الكريم، د. محمود موسى حمدان \_ طبعة الأمانة \_ القاهرة \_ الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ \_ ١٩٩٢م.
- \_ إرشاد العقل السليم، لأبي السعود محمد بن أحمد العهادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤هــــ١٩٩٤م.
- \_ أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها \_ من غرائب آي التنزيل، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الراذي، المكتبة العصرية \_ صيدا \_ ببروت \_ لبنان \_ ١٤٢٥ هـ \_ ٢٠٠٤ م.
- \_ أساس البلاغة للزمخشري \_ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٨٥م \_ ط الثالثة بدون تاريخ.
- \_ الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم، د. صباح دراز \_ مطبعة الأمانة \_ الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ \_ ١٩٨٦م.

- أساليب التوكيد في القرآن الكريم، عبد الرحمن المطردي، الدار الجهاهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى ١٩٨٦م\_ليبيا.
- ـ أسباب النزول، للواحدي النيسابوري، ط مكتبة المتنبي ودار الفكر العربي، بيروت، الطبعة الأولى سنة ١٩٩٣م.
- أسرار البلاغة، لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق: هريترز ـ طبعة مكتبة المتنبي ـ الطبعة الثانية ١٣٩٩ هــ ١٩٧٩م.
- أسرار ترتيب سور القرآن للسيوطي تحقيق: رضا فرج التهامي المكتبة العصرية صيدا بيروت ١٤٢٥هـ ٢٠٠٤م.
  - -أسرار التكرار في القرآن، للكرماني، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا ـ دار بوسلامة للطباعة تونس.
- أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاً، د. عبد الغني بركة طبعة مكتبة وهبة الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣م.
- ـ أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، د. حسن طبل ـ طبعة دار الفكر العربي سنة ١٤١٨هــ ما المام.
- أسلوب الوعيد في القرآن الكريم، د. عبد الحليم حنفي ـ الناشر مكتبة الآداب ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ ـ ٢٠٠٠ م.
- الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ، د. محمد الخضري مطبعة الحسين الإسلامية ط1 1817هـ 1 1998م.
- \_إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي\_طبعة الكتاب العربي\_بيروت\_. ١٤١٠هـ\_ ١٩٩٠م.
- إعراب القرآن وبيانه، للشيخ محيي الدين الدرويش طبعة دار اليهامة دمشق بيروت طبعة دار ابن كثير دمشق بيروت طبعة السادسة ١٤١٩ هـ ١٩٩٩م.
- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، للبطليوسي، تحقيق: مصطفى السقا، د. حامد عبد المجيد طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٢م.
  - الإمام البقاعي، للدكتور محمود توفيق الطبعة الأولى ١٤٧٤هـ.

ـ إنصاف الخصم في القرآن وأثره الإعلامي، د. عبد الحليم حنفي ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب . ١٩٩٢م.

- الإيضاح، للخطيب القزويني، طبعة صبيح سنة ١٤٠٢ هـ.
- البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي تحقيق: د. أحمد الجنبولي الجمل، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، على محمد عوض، د. زكريا عبد المجيد النوتي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان. ونسخة أخرى بتحقيق عبد الرزاق المهدى، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان، لتاج القراء الكرماني، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، طبعة دار بو سلامة للطباعة والنشر تونس ط دار الاعتصام الطبعة الثانية ١٣٩٨ هـ.
- البرهان في علوم القرآن، للزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار التراث وطبعة دار الجيل بيروت ١٤٠٨ هـ.
- بُغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، د. عبد المتعال الصعيدي ـ ط مكتبة الآداب ـ بدون تاريخ.
- ـ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، د.محمد محمد أبو موسى ـ مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ـ ١٤٠٨هـــ ١٩٨٨م
- البلاغة القرآنية في الحديث عن الرسول ﷺ، للدكتور عادل أحمد صابر الرويني، الناشر مكتبة عباد الرحمن، مكتبة العلوم والحكم ـ الطبعة الأولى ـ ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م.
- بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، د. فاضل صالح السامرائي طبعة دار عمار عمان الأردن الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، تحقيق مصطفى حجازي ـ حكومة الكويت ـ طبعة وزارة الإرشاد.
  - التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع تونس.
- الترجي في آي من الذكر الحكيم دراسة بلاغية، د إبراهيم صلاح الهدهد بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة العدد الخامس عشر ١٤١٧ هـ ١٩٩٧م.

- التسهيل لعلوم التنزيل، لأبي القاسم محمد أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، الدار العربية للكتاب.

- \_ التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان، د. محمد محمد أبو موسى \_ مكتبة وهبة \_ القاهرة \_ الطبعة الثانية سنة ١٤٠٠هـ \_ ١٩٨٠م.
  - \_التصوير الساخر في القرآن الكريم، د. عبد الحليم حفني، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٢م.
    - التصوير الفني في القرآن الكريم، سيد قطب، طبعة دار المعارف الطبعة ١١.
- \_ تفسير ابن كثير، للإمام الحافظ إسهاعيل بن كثير القرشي الدمشقي \_ ط دار المعرفة للطباعة والنشر \_ بيروت \_ لبنان \_ ١٤٠٠ هـ \_ ١٩٨٠م.
- \_ تفسير البغوي المسمى بـ(معالم التنزيل) تحقيق: خالد عبد الرحيم \_ طبعة دار المعرفة \_ بيروت \_ الطبعة الأولى سنة ٢٠٦هـ.
- \_ التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم، د. عبد العظيم المطعني \_ الناشر: مكتبة وهبة الطبعة الأولى \_ ١٤٢٠هـ \_ ١٩٩٩م.
- ـ تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل، لعبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ـ طبعة دار المعرفة ـ بيروت.
  - ـ تفسير الشعراوي، للشيخ محمد متولي الشعراوي ـ طبعة أخبار اليوم بمصر ـ بدون تاريخ.
    - \_تفسير المنار، للسيد محمد رشيد رضا ـ ط المنار \_ ثالثة \_ ١٣٦٧ هـ.
- \_ تفسير النسفي المسمى: (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي \_ طبعة دار إحياء الكتب العربية \_ عيسى البابي الحلبي، ونسخة أخرى: دار الكتاب العربي \_ بيروت \_ لبنان \_ دون تاريخ.
- التعبير القرآني، د. فاضل صالح السامرائي، ط دار عمار عمان الأردن الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨م.
- \_ التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني، دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ الطبعة الأولى سنة 18.٣ هـ\_١٩٨٣م.

الفهارس \_\_\_\_\_\_ ١٤٧

- التعريف بالقرآن والحديث، للدكتور محمد الزفزاف، ط سنة ٢ • ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م دار الكتب العلمية - بيروت ـ لبنان.

- ـ التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية، د. أحمد سعد محمد، طبعة مكتبة الآداب ـ الطبعة الأولى مدارع المبعد الأولى المبعد عبد ١٤١٨ هــ ١٩٩٨م.
- ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مؤسسة مكة للطباعة والإعلام ١٣٩٨ هـ.
- \_ جامع البيان، للطبري، دار المعرفة للطباعة والنشر \_ بيروت \_ لبنان \_ الطبعة الرابعة سنة ١٤٠٠ هـ \_ ١٩٨٠م.
- ـ الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ط دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ سنة ١٤١٣ هـ ـ ١٩٩٣م.
- \_ الجامع لشعب الإيمان، للبيهقي، تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد \_ نشر الدار السلفية \_ بومباي \_ الهند.
- \_حاشية الإمام أحمد بن المنير السكندري على الكشاف، بهامش الكشاف، طبعة دار المعرفة\_بيروت \_لبنان (بدون تاريخ).
- \_ حاشية الشهاب الخفاجي على البيضاوي، المسهاة: عناية القاضي وكفاية الراضي، طبعة دار صادر \_ بيروت.
- الحجة في علل القراءات السبع لأبي علي الفارسي تحقيق: علي الجندي ناصف وآخرين، الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ ١٤٠٣ هـ \_ ١٩٨٣م.
- \_ خصائص التراكيب، د. محمد محمد أبو موسى \_ ط مكتبة وهبة \_ الطبعة الثانية \_ ١٤٠٠ هـ \_ . ١٩٨٠م.
- \_ خصائص النظم القرآني في قصة إبراهيم عليه السلام، د. الشحات محمد أبو ستيت، مطبعة الأمانة \_ طا \_ 1817 هـ \_ 1991 م.
- ـ دراسات جديدة في إعجاز القرآن، د. عبد العظيم المطعني، ط. مكتبة وهبه بالقاهرة ـ الطبعة الأولى ١٤١٧ هـــ١٩٩٦م.

ـ دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية، د. عبد الجواد طبق، طبعة دار الأرقم بالزقازيق ـ الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ ـ ١٩٩٣م.

درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، لمحمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي، طبعة المكتبة التوفيقية القاهرة بدون تاريخ.

- دلائل الإعجاز، للشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، تعليق الشيخ محمود محمد شاكر - الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة.

\_دلالات التراكيب، د. محمد محمد أبو موسى، طبعة مكتبة وهبة \_ الطبعة الثانية سنة ١٤٠٨ هـ \_ ١٩٨٧م.

\_روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، للآلوسي، ط دار الفكر ١٤١٤ هـــ١٩٩٤م.

\_ زبدة التفسير، للدكتور محمد سليهان عبد الله الأشقر، دار النفائس - ٢٢٢ هـ - ٢٠٠١م.

\_زهرة التفاسير، للإمام محمد أبو زهرة، طبعة دار الفكر العربي، مصر.

- السيرة النبوية، لابن هشام، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، طبعة دار المعرفة بيروت لبنان.

ـ شرح الأشموني بحاشية الصبان، طبعة دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ.

ـشرح العقيدة الطحاوية، المكتبة الإسلامية، الطبعة الثامنة.

ـ شروح التلخيص، ابن يعقوب المغربي، ١٩٣٧م، القاهرة.

- صحيح مسلم، للإمام مسلم، المكتبة الإسلامية الطبعة الأولى ١٣٧٤ هـ - ١٩٥٥م - تركيا.

\_ صورة الأمر والنهي في الذكر الحكيم، د. محمود توفيق، مطبعة الأمانة، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ \_ \_ 1٩٩٣م.

\_ فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، طبعة دار الريان، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ \_ ١٩٨٦م. \_ فتح القدير، للشوكاني، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ \_ ١٩٩٤م، دار ابن كثير \_ دمشق وبيروت \_ دار الكلم الطيب \_ دمشق \_ بيروت.

- الفتوحات الإلهية، للشيخ سليهان الجمل، طبعة عيسى الحلبي بمصر.

- الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، تحقيق حسام الدين القدسي، دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان ـ بدون تاريخ.
  - في ظلال القرآن، الأستاذ سيد قطب، دار الشروق، الطبعة التاسعة، ٠٠٤ هــ ١٩٨٠م.
    - -القاموس المحيط، لمجد الدين الفيروز آبادي، الطبعة الأولى شركة فن الطباعة مصر.
- كاد ومواقعها في الذكر الحكيم، د. عبد الباري طه سعيد، مطبعة الإخوة الأشقاء بالقاهرة سنة ١٤١٤هـــ١٩٩٣م.
  - -الكشاف، للزمخشري، طبعة دار المعرفة -بيروت لبنان.
  - \_الكشاف، للزمخشري، طبعة دار الكتب العلمية بيروت\_لبنان\_ط٤ \_١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦م.
- ـ الكليات، لأبي البقاء الكفوي، تحقيق: د. عدنان درويش ومحمد المصري، الناشر دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ١٤١٣ هـ ١٩٩٢م.
- اللباب في علوم الكتاب، لعمر بن علي بن أبي عادل الدمشقي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض، طبعة دار الكتب العلمية بسروت لبنان.
  - ـ لسان العرب، لابن منظور ـ طبعة دار المعارف ـ تحقيق: عبد الله على الكبير وآخرين.
- \_ لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، د. فاضل صالح السامرائي \_ طبعة دار عمار \_ عمان \_ الأردن \_ الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ \_ ١٩٩٩م.
  - \_مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح\_دار العلم للملايين ط ١٩٧٩م\_بيروت.
- محاسن التأويل، لمحمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار إحياء التراث العرب ـ بيروت ـ لبنان.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن عطية، تحقيق: أحمد صادق الملاح طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مطبعة مؤسسة دار العلوم الدوحة الطبعة الأولى العبار العبار المعلوم السيد عبد الله بن إبراهيم السيد عبد العال السيد محمد الشافعي صادق سنة ١٣٩٤ هـ ١٩٧٤م.
- \_ مسائل الرازي وأجوبتها، محمد أبو بكر الرازي، تحقيق: إبراهيم عطوة \_ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ طبعة ١٤٠٦ م ـ ١٤٠٦ هـ.

\_ مشتبه النظم في القرآن الكريم، د. عبد العزيز حسن خضر، رسالة دكتوراه مخطوطة في كلية اللغة العربية بالقاهرة، ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م.

- مع الأنبياء في القرآن الكريم، تأليف: عفيف عبد الفتاح طباره، ط · ١ ، دار العلم للملايين، بيروت \_ لبنان.
  - \_المعانى في ضوء أساليب القرآن، د. عبد الفتاح لاشين\_دار المعارف، ط ٣، ١٩٧٨.
- معاني القرآن، أبو زكريا الفراء، الجزء الأول، تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ـ الجزء الثاني ـ محمد على النجار ـ الدار المصرية للتأليف والترجمة ـ مطابع سجل العرب ـ الجزء الثالث، تحقيق: عبد الفتاح شلبي وعلى النجدي ناصف ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٧م.
- \_ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه: محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار الحديث\_القاهرة\_ الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ\_١٩٨٧م\_الطبعة الثانية ١٤٠٨هـــ١٩٨٨م.
- \_ معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، تحقيق: د. عبد السلام محمد هارون ـ طبعة مصطفى الحلبي \_ الطبعة الثانية \_ ١٣٨٩هـ \_ ١٩٦٩م.
  - المعجم الوسيط وضع لجنة من أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
- \_ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لجمال الدين بن هشام، ط: دار إحياء الكتب العربية \_ عيسى البابي الحلبي \_ بدون تاريخ.
  - مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، للفخر الرازي، طبعة: دار الغد العربي.
  - وطبعة: دار الكتب العلمية \_طهران \_الطبعة الثانية ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
  - \_ مفتاح العلوم، للسكاكي، طبعة مصطفى الحلبي ـ الطبعة الأولى ١٩٣٧م.
- \_ المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، تحقيق: نديم مرعشلي، طبعة دار الفكر للطباعة \_ بيروت \_ لبنان.
- \_ملاك التأويل، لأحمد بن الزبير الغرناطي، تحقيق: د. محمود كامل أحمد، دار النهضة العربية للطباعة والنشر \_بيروت \_ ١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥م.
- ـ من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم، د. محمد الأمين الخضري، طبعة مكتبة وهبة ـ الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩هــ ١٩٨٩م.

- ـ من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم، د. محمد الأمين الخضري ـ ط مكتبة وهبة ـ الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
  - من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية، د. محمد الأمين الخضري، ١٤١٤ هـ-١٩٩٤م.
- \_ منار الهدى في بيان الوقف والابتداء، أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني، الطبعة الثانية \_ ١٩٩٣هـ\_١٩٧٣م، مكتبة مصطفى الحلبي بمصر.
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، الناشر \_مكتبة ابن تيمية \_الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
  - وطبعة دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان \_ الطبعة الأولى \_ ١٤١٥ هـ \_ ١٩٩٥م.
- \_ وجوه الخطاب في القرآن الكريم ومواقعها البلاغية، رسالة دكتوراه، لمحمد على أبو زيد\_ مخطوطة في كلية اللغة العربية.
  - الوقف الاختياري، لجمال بن إبراهيم القرشي دار ابن الجوزي الرياض، السعوية.

\* \* \*



## تعريف موجز بالمصطلحات البلاغية الواردة في الكتاب

## ١- الازدواج:

له عدة تعريفات أهمها:

هو تجانس اللفظين المتجاورين مثل: مَن جَدَّ وَجَدَ ومن لجَّ وَلَج، فالازدواج بين لفظي (جَدَّ) و(وَجَدَ) و(لجَّ) و(وَلَج) والازدواج بهذا التعريف من المحسنات اللفظية.

#### Y\_الاستعارة:

هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي (الحقيقي) للفظ، وشرط الاستعارة: ألا يذكر وجه الشبه ولا أداة التشبيه لفظاً ولا تقديراً بحيث تختفي كل أركان التشبيه ما عدا أحد الطرفين المشبه أو المشبه به؛ لذا قيل في تعريفها أيضاً: إنها تشبيه حُذِف أحد طرفيه: فهي تبنى على المشابهة وهي من المجاز اللغوي. وقد يجمع بين الطرفين المشبه والمشبه به على وجه لا ينبئ عن التشبيه.

### أقسام الاستعارة:

للاستعارة تقسيهات كثيرة، فباعتبار ما يذكر من الطرفين تنقسم إلى تصريحية أو مكنية، وتنقسم باعتبار اللفظ المستعار إلى أصلية وتبعية، وتنقسم باعتبار الملائهات إلى مرشحة ومجردة ومطلقة.

### أ-الاستعارة الأصلية:

تنقسم الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار إلى تصريحية وتبعية.

وهي ما كان اللفظ المستعار فيها اسم جنس حقيقةً أو تأويلاً، والمراد باسم الجنس هنا ما دَلَّ على ذات تصلح لأن تصدق على كثير من غير اعتبار وصف من الأوصاف في الدلالة.

### ب- الاستعارة التبعية:

هي التي ما لم يكن اللفظ المستعار فيها اسم جنس كالأفعال والمشتقات والحروف. وإنها سُميت الاستعارة تبعية؛ لأنها تابعة لاستعارة أخرى في معاني مصادر الأفعال والمشتقات، ولمتعلقات معاني الحروف بالنسبة للحروف؛ لما تقرره من أن الاستعارة تقتضي كون المستعار منه (معنى المشبه به) موصوفاً بوجه الشبه، والذي يصلح للموصوفية الحقائق الثابتة، وهي كها قلنا معاني المصادر بالنسبة للأفعال والمشتقات، ومتعلقات معاني الحروف دون الأفعال والمشتقات والحروف أنفسها؛ لأنها ليست حقائق ثابتة تصلح للموصوفية.

### ج- الاستعارة التمثيلية:

هي تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بالأخرى ثم تدخل الصورة المشبهة في جنس المشبهة بها مبالغة في التشبيه فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه.

أو هي: تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي.

ويكثر ورودها في الأمثال السائرة مثل: (أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى) شبه

صورة تردده في المبايعة بصورة تردد من قام ليذهب في أمر، فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلاً وتارة لا يريد فيؤخر أخرى.

#### د-الاستعارة المكنية:

هي ما حذف منها المشبه به، واكتفى بذكر شيء من لوازمه دليلاً عليه مع ذكر المشبه.

#### ه\_ الاستعارة التهكمية (التمليحية):

وهي استعمال الألفاظ الدالة على المدح في نقائضها من الذم والإهانة، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَتُبَكُمْ غَمَّا بِغَمِ ﴾ [آل عمران: ١٥٣].

### ٣\_الاستفهام:

هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل.

### أدوات الاستفهام:

للاستفهام أدوات كثيرة وهي نوعان:

الأول: حرفان، وهما الهمزة وهل. وتستعمل الهمزة لطلب التصديق: وهو إدراك النسبة أي تعيينها. والجواب عنها يكون بنعم أو لا مثل أقام محمد؟ ويمتنع هنا ذكر المُعَادِل بعدها. وإن جاءت (أم) بعدها فهي بمعنى (بل) نحو: أيوم السبت الإجازة الأسبوعية أم يوم الجمعة؟

ويطلب بالهمزة أيضاً التصور، وهو إدراك المفرد أي تحديده مثل أقام محمد أمْ قعد؟ وتأتي الهمزة متلوة بالمسؤول عنه. ويذكر في الغالب مُعَادِل بعد (أمْ) وتسمى (أمْ) هنا (أمْ المتصلة).

أمَّا (هل) فلا يطلب بها إلا التصديق، ويمتنع معها ذكر المُعَادِل، والجواب عنها يكون بـ (نعم) أو (لا)، مثل: هل عاد المسافر؟

النوع الثاني: من أدوات الاستفهام أسماء، ولا يطلب بها إلا التصور وهي:

ما ـ مَنْ ـ متى ـ أيّانَ ـ كيف ـ أين ـ كم ـ أي.

## المعاني المجازية للاستفهام:

قد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل إلى معنى غير حقيقي أي الاستفهام عن الشيء مع العلم به، والأغراض المجازية غير الحقيقية للاستفهام كثيرة جداً، وهي تستنبط من السياق ومن هذه الأغراض: التقرير -النفي -التهكم والسخرية -الاستبطاء -الاستبعاد -الإنكار الإيناس - التحضيض - الترغيب والتشويق - التسوية - التمني - التهديد - التهويل العتاب - الدعاء - النهى - الأمر.

## ٤ \_ الإسناد الحقيقى:

يكون الإسناد حقيقياً فيها يأتي:

ـ أن يسند الفعل إلى من يقع منه حقيقة ويؤثر في وجوده، وهذا لا يكون إلا لفاعل واحد هو الله تعالى، وأفعاله خلق ورزق وأحيا وأمات وأوجد.. ونحو ذلك مما لا يقدر عليه سواه جل شأنه.

\_ أن يسند الفعل إلى من يقع منه حكماً كما في قولهم: قام زيد، وحضر عمرو، وآمن عليّ، وعصى خالد، ونحو ذلك مما يكون للفاعل فيه كَسْب واختيار.

- أن يسند الفعل إلى ما يتصف به مثل: مرض زيد، وبرد الماء، وأمطرت السهاء.

### ٥- الإسناد الخبرى:

هو ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه. وصِدْقُه: مطابقته للواقع، وكذبه: عدمها. وقيل: صدقه مطابقته للاعتقاد وكذبه عدمها.

## ٦- الإسناد المجازي:

وفيها عدا ما سبق يكون الإسناد مجازياً حيث يسند الفعل إلى غير ما هو له.

#### ٧\_الإطناب:

هو التعبير عن المقصود بلفظ زائد عليه لفائدة تقصد منه، فإذا زاد عليه لغير فائدة كان تطويلاً أو حشواً.

فالتطويل: هو ما لا يتعين فيه الزائد في الكلام.

الحشو: هو الذي يتعين فيه الزائد في الكلام. وهو اللفظ الذي لا يضيف جمالاً أو معنى جديداً، وقد يتسبب هذا الحشو في فساد المعنى، وقد لا يفسد المعنى.

### أنواع الإطناب:

للإطناب أنواع منها:

- الإيضاح بعد الإبهام - ذكر الخاص بعد العام - ذكر العام بعد الخاص - التكرير - التكميل أو الاحتراس - التوشيع - الإيغال.

### ٨ ـ التذييل:

وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها لتوكيده بها. والمراد باشتهالها على معناها إفادتها بفحواها لما هو على معناها إفادتها بفحواها لما هو

مقصود منها، وبهذا يمتاز التذييل عن التكرير؛ لأن دلالة الثانية على معنى الأولى في التكرير بالمطابقة لا بالفحوى.

#### والتذييل ضربان:

ضرب يجرى مجرى المثل، لاستقلاله عما قبله وعدم توقفه عليه.

والضرب الثاني من التذييل: ضرب لا يجرى مجرى المثل لتوقفه على ما قبله.

#### ٩\_الالتفات:

واصطلاحاً: انتقال الكلام من أسلوب التكلم والخطاب والغيبة إلى أسلوب آخر غير ما يترقبه المخاطب.

أو هو: الانتقال بالأسلوب من صيغة المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى صيغة أخرى من هذه الصيغ بشرط أن يعود الضمير الثاني على نفس الذي يعود عليه الضمير الأول.

أو هو: تحويل وجهة الحديث من جهة إلى أخرى كالتحويل من المتكلم إلى الخطاب أو الغيبة، ومن الخطاب إلى التكلم أو الخطاب.

صور الالتفات: صور الالتفات المشهورة عند جمهور البلاغيين هي:

- ١- الالتفات من المتكلم إلى الخطاب.
  - ٢\_ الالتفات من التكلم إلى الغيبة.
- ٣- الالتفات من الخطاب إلى التكلم.
  - ٤\_الالتفات من الغيبة إلى التكلم.
- ٥- الالتفات من الخطاب إلى الغيبة.
- ٦- الالتفات من الغيبة إلى الخطاب.

### ١-الأمر:

هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، وللأمر أربع صيغ هي:

- فعل الأمر - المضارع المقترن بلام الأمر - اسم فعل الأمر - المصدر النائب عن فعل الأمر.

#### أغراضه البلاغية:

قد يخرج الأمر عن معناه الحقيقي إلى معانٍ وأغراض أخرى كثيرة تستنبط من السياق، ومن هذه الأغراض: الإباحة - النصح والإرشاد - الالتهاس - الإهانة - التعجيز - التمني - الوعيد - الدعاء - التكوين - التكذيب - التفويض - التهديد - التسخير - التسوية - المشورة - الاعتبار - الإكرام - التأديب.

### ١١- الإنشاء:

كل كلام لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته، أو هو الكلام الذي لا يصح أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب.

#### نوعا الإنشاء:

الإنشاء نوعان أو قسمان:

الأول: الإنشاء الطلبي: وهو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب، وهو خمسة أنواع: الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمني، وله أساليب متعددة.

الثاني: الإنشاء غير الطلبي: وهو ما لا يستدعي مطلوباً، وله أساليب متعددة منها: صيغ المدح والذم التعجب القسم الرجاء صيغ العقود.

#### ١٢\_الإيجاز:

هو أن يكون اللفظ أقل من المعنى مع الوفاء به، وإلا كان إخلالاً يفسد الكلام.

أو هو قلة عدد اللفظ مع كثرة المعاني. أو هو: التعبير عن المقصود بلفظ أقل منه بحيث لا يقصر عن تأديته، ولا يخل ببيانه.

### أنواع الإيجاز: للإيجاز نوعان:

أ\_إيجاز القصر.

ب-إيجاز الحذف.

أولاً: إيجاز القِصر: وهو تقليل الألفاظ وتكثير المعاني.

ثانياً: إيجاز الحذف: وهو ما يكون بحذف حرف أو كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف.

أو هو ما يحذف منه المفرد والجملة لدلالة فحوى الكلام على المحذوف ولا يكون إلا فيها زاد معناه على لفظه.

#### من صور الإيجاز بالحذف:

حذف حرف حذف جزء من جملة ـ حذف المضاف إليه ـ حذف الموصوف ـ حذف الصفة ـ حذف الفعل ـ حذف الفاعل ـ حذف المفعول به ـ حذف القسَم أو جوابه ـ حذف الشرط ـ حذف جواب الشرط.

والنوع الثاني من الإيجاز بالحذف: حذف جملة أو أكثر.

## ١٣- البديع:

هو عِلْمٌ يُعْرَفُ به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة.

من الجمال اللفظي والجمال المعنوي، ويطلق على هذه الألوان: المحسنات البديعية. ويشمل البديع نوعين من المُحَسنّات:

#### أ-المحسنات المعنوية:

ويقصد بها: تحسين المعنى أولاً وتعلقها به لذاته، ويكون تحسينها للفظ ثانوياً وبالعَرَض كما في المشاكلة، فإن القصد الأصلي منها هو تحسين المعنى بجانب اشتهالها على تحسين اللفظ.

علامة المُحسِّنات المعنوية: علامتها أنه إذا تَغَيَّرت اللفظة إلى ما يرادفها لم يذهب المُحسِّن المعنوي.

### أنواع المحسنات المعنوية:

المحسنات المعنوية تشمل أنواعاً كثيرة منها:

الطباق \_ المقابلة \_ مراعاة النظير \_ المشاكلة \_ المزاوجة \_ التورية \_ اللف والنشر \_ التجريد \_ المبالغة \_ تأكيد المدح بها يشبه الذم \_ تأكيد الذم بها يشبه المدح \_ الإدماج \_ التقسيم.

### ب\_المحسنات اللفظية:

ويكون القصد منها أولاً إلى تحسين اللفظ بالذات، وإن تبع ذلك تحسين المعنى. علامة المحسنات اللفظية:

وعلامة المُحَسن اللفظي أنه لو غُير اللفظ بمرادفه لتغير المحسن، فلو قيل في ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ لو قيل: ويوم تقوم القيامة، لذهب الجناس بخلاف المعنوي فلو غُيِّر اللفظ بمرادفه يبقى المُحَسِّن، فلو قيل في (الضحك والبكاء) السرور والحزن لبقى الطباق.

### أقسام المحسن اللفظي:

١ \_ الجناس.

٢\_السجع.

٣ ـ رد العجز على الصدر.

٤\_لزوم ما لا يلزم.

#### ١٤\_البلاغة:

هي: تأدية المعنى المنشود واضحاً جلياً مؤثراً في سامعيه، ملائهاً للموقف الذي يقال فيه، وهي بإيجاز: حسن البيان وقوة التأثير.

أو هي: كل ما تبلغ به قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن. أو هي: مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته.

البلاغة بناء على التعريفين السابقين من صفة الكلام لا من صفة المتكلم؛ ولذلك لا يصح ولا يجوز أن يسمى الله سبحانه بليغاً، إذ لا يصح أن يوصف بصفة موضوعها الكلام.

والبلاغة ثلاثة أقسام: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع.

#### ٥١ ـ البيان:

في اصطلاح البلاغيين: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه.

#### ١٦\_التشسه:

هو مشاركة أمر لأمر في معنى مشترك بإحدى أدوات التشبيه لفظاً أو تقديراً؛ لغرض يقصده المتكلم. وهذا التعريف أقرب التعريفات لبيان التشبيه وتوضيحه؛ لوفائه بأركان التشبيه الأربعة وأغراضه، ولخلوه من بعض المطاعن التي وُجِّهت للتعريفات الأخرى.

### ١٧ ـ التشبيه الاصطلاحي:

يجب أن تتوفر في التشبيه الاصطلاحي عدة شروط حتى يطلق عليه تشبيهاً منها:

١-ذكر طرفي التشبيه المشبه والمشبه به على وجه ينبئ عن قصد التشبيه، وقد يحذف
 المشبه لفظاً ولكنه يلحظ تقديراً، وهذا جائز.

٢\_ألا يكون التناسب أو الشبه بين طرفي التشبيه تناسباً كلياً؛ لأنه لو ناسبه مناسبة
 كلية لكان إياه، والشيء لا يُشبه بنفسه.

٣- يكون الشبه بين الطرفين في جهة أو صفة أو أمر واحد أو جهات أو صفات أو أمور متعددة.

### ١٨ ـ التشبيه غير الاصطلاحي:

هو ما لا يكون التعبير فيه نصاً في التشبيه وإنها تبنى العبارة على شيء آخر، وتطوي التشبيه وراء صياغتها التي تبرز غرضاً آخر يستتر التشبيه تحته، وهذا النوع من التشبيه ليس لصوره حدود يمكن أن يوقف عندها؛ لأن تصرفات الشعراء والأدباء والكتاب فيه غير محصورة.

## ١٩\_التقديم والتأخير:

يقصد به إجمالاً تقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه التقديم، كتقديم الخبر على المبتدأ، وتقديم المفعول به على الفاعل وتقديم الفاعل على الفعل أو المفعول به على الفعل والفاعل معاً، وكذلك كله يكون لغرض بلاغي يقتضيه السياق.

### ٠ ٧ ـ التورية:

وهي أن يُطْلَق لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد به البعيد منها.

#### ۲۱\_الجناس:

هو تشابه كلمتين أو أكثر في اللفظ دون المعني.

### ٢٢\_ الجناس التام:

هو ما يتفق فيه اللفظان في أربعة أشياء هي: أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها.

## ٢٣- الجناس غير التام:

هو ما اختلفت فيه الكلمتان في واحد من الأمور الأربعة في الجناس التام، أي في عدد الحروف أو نوعها أو ضبطها (شكلها وهيئتها)، أو ترتيبها.

#### ٢٤ الطباق:

هو الجمع بين المعنيين المتقابلين، أو هو الجمع بين اللفظ وضده.

#### ٥٧ ـ القصر:

والقصر اصطلاحاً: هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص، والشيء الأول هو المقصور، والشيء الثاني هو المقصور عليه، وهما طَرَفا القَصْر.

#### شجرة تقسيهات القصر:

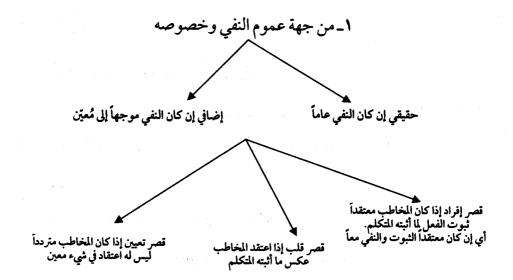

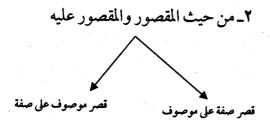

٣- من حيث مطابقته للواقع أو بنائه على المبالغة المعاني ( بجازي ) ادعائي ( بجازي ) تحقيقي إن طابق الواقع الخارجي إذا بني على ادعاء المتكلم لمدم اعتداده بغير المذكور

#### ٢٦ \_ الكنابة:

لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه.

الفرق بين الكناية والمجاز: في الكناية يستقيم المعنى المباشر للفظ، أمَّا في المجاز فلا يستقيم المدلول المباشر للعبارة إلّا على أساس من التجوز والتأويل.

### أنواع الكناية:

تنقسم الكناية من حيث مدلولها إلى ثلاثة أنواع:

- كناية عن صفة - كناية عن موصوف - كناية عن نسبة.

### ٢٧\_المجاز:

هو ما أفاد معنى غير مصطلح أو متعارف عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب لعلاقة بين الأول والثاني، أو هو كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين المعنى الأصلي والمعنى غير الأصلي.

# ٢٨ ـ المجاز المُرْسَل:

هو ما كانت العلاقة بين ما استُعمل فيه اللفظ وما وضع له ملابسة علاقة عير التشبيه، كاليد إذا استعملت في النعمة.

### ومن أشهر علاقات المجاز المُرْسَل:

١- الجزئية: وهي تسمية الشيء باسم جزئه. أو أن يُطْلق لفظ الجزء ويُقصد به الكل.

٧- الكُلِّية: أن يُطلق لفظ على الكل ويُراد به الجزء.

٣- السبية: هي أن يكون المعنى الحقيقي والمدلول الأصلي للفظ المذكور في التعبير سبباً في المعنى المجازي، فيطلق اسم السبب ويراد المسبب؛ لأن القرينة تصرف عن إرادة معناه الحقيقي.

٤ المُسَبَّية: هي أن يكون المعنى الأصلي للفظ مُسَبَّباً عن المعنى المقصود، فيطلق حينئذ اسم المسبب ويراد السبب؛ وهذا النوع من التعبير شائع في الاستعمال العربي.

٥- الحالية: وهي أن يُطلق اسم الحال ويراد المحل، فيكون المعنى الأصلي للفظ
 المذكور حالاً في المعنى المقصود

٦- المحَلِيَّة: وهي تسمية الحال باسم محله.

٧ الآلية: وهي أن يذكر اسم الآلة ويراد الأثر الناتج عنها.

٨ ـ اعتبار ما كان: وهو أن يُسَمَّى الشيء بالاسم الذي كان عليه أو الحالة التي
 كان عليها قبل وقت التكلم.

٩\_ اعتبار ما يكون: وهو تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه مستقبلاً لغرض بلاغي يقصد إليه المتكلم بأسلوب المجاز.

• ١- المجاورة: وهي تسمية الشيء باسم ما يجاوره.

### ٢٩\_المجاز العقلى:

هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملابس له غير ما هو له بتأول.

أو هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأويل إفادة للخلاف لا بوساطة وضع.

أو هو المجاز الذي تستعمل فيه الألفاظ المفردة في موضوعها الأصلي، ويكون المجاز عن طريق الإسناد.

## الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلى:

١- المجاز اللغوي يكون في الكلمة المفردة، والمجاز العقلي يكون في التركيب.

٢- الكلمة في المجاز اللغوي (التشبيه ـ الاستعارة) لا تُستعمل فيه الكلمة في موضوعها الأصلي، أمَّا الكلمة في المجاز العقلي فالكلمة فيه تستعمل في موضوعها الأصلي.

## علاقات المجاز العقلى:

للمجاز العقلي علاقات (ملابسات) كثيرة منها:

- ـ المفعولية: أي إسناد المبنى للفاعل إلى مفعوله.
  - الفاعلية: إسناد المبنى للمفعول إلى فاعله.
- المصدرية: أي إسناد المبني للفاعل إلى المصدر.
  - الزمانية: أي إسناد المبني للفاعل إلى الزمان.

ويدل الإسناد إلى الزمان على المبالغة في وقوع الأفعال، وكأن الزمان يُشارك في صنعها وإحداثها.

- المكانية: أي إسناد المبني للفاعل إلى المكان.
- السَّببية: أي إسناد المبني للفاعل إلى السبب.
- الإسناد إلى الجِنْس، والفاعل على الحقيقة أحد أفراده.
  - الإسناد إلى الجارحة.
- الإسناد إلى ماله مزيد اختصاص وقُرْب بالفاعل الحقيقي.

### ٠٣ ـ مراعاة النظير (التناسب):

هي من المحسنات المعنوية وتُسمى أيضاً: الائتلاف والتوفيق، وهي: أن يجمع في الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد وقد قيد بذلك ليخرج الطباق؛ لأن المناسبة فيه بالتضاد.

#### ٣١\_المزاوجة:

هي أن يُزاوَج بين معنيين في الشرط والجزاء.

#### ٣٢\_المسند:

هو المحكوم به أو المُخبَر به.

#### ٣٣ المسند إليه:

هو المحكوم عليه أو المُخْبَر عنه.

#### ٣٤\_الشاكلة:

هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. وهي من المحسنات المعنوية.

#### ٣٥\_المقابلة:

أن يؤتى بمعنيين أو معان متوافقة ثم بها يقابلها على الترتيب.

أو أن يجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديها، ثم إذا شرطت شرطاً شرطت هناك ضده.

### ٣٦\_النهي:

هو طلب الكَفِّ عن الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، وهو أحد أقسام الإنشاء الطلبي.

صِيَغ النهي: للنهي صيغة واحدة هي: المضارع المقترن بـ(لا) الناهية الجازمة.

معاني النهي المجازية: قد تخرج هذه الصيغة إلى معانٍ مجازية كثيرة منها:

الدعاء \_ الالتهاس \_ التمني \_ النصح \_ التوبيخ \_ التحقير \_ التيئيس.

#### ٣٧\_الحذف:

هو ضرب من الإيجاز، وهو ضربان: ضرب يظهر عند الإعراب كقولهم (أهلاً وسهلاً) فإن النصب يدل على ناصب محذوف، وضرب لا يظهر بالإعراب، وإنها يعلم مكانه تصفح المعنى وتوقفه عليه، كقولك (فلن يعطي ويمنع) أي كل أحد، وهذا إذا قصد من الحذف التعميم.

## ٣٨ الوصل والفصل:

الوصل: هو العطف بالواو لجملة على أخرى لا محل لها من الإعراب.

الفصل: هو ترك العطف بالواو لجملة على أخرى لا محل لها من الإعراب، فلا يأتيان في المفردات ولا في الجمل التي لها محل من الإعراب ولا في العطف بغير الواو من حروف العطف، وهو مذهب عبد القاهر وكثير من المتقدمين، ومذهب السكاكي وكثير من المتأخرين إلى أنهما يجريان في ذلك كله، والحق مذهب عبد القاهر ومن تبعه.

ويجب الفصل في خمسة مواضع هي:

#### ١- كمال الاتصال:

الأول: أن يكون بين الجملتين اتحاد تام وهو «كمال الاتصال» وذلك أن تكون الجملة الثانية تأكيداً على الأولى، والمقتضي للتأكيد دفع وهم التجوز والغلظ.

#### وهو قسمان:

أحدهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في اتحاد المعنى.

وثانيهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحاد المعنى، أو أن تكون الجملة الثانية بدلاً من الأولى.

وهو ضربان:

أحدهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل البعض من متبوعه.

وثانيهما: أن تنزل الثانية من الأولى منزلة بدل الكل من متبوعه.

### ٧\_كمال الانقطاع:

الثاني: أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع، وذلك أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاءً لفظاً ومعنى لا لفظاً، أو أن لا يكون بين الجملتين جامع أو مناسبة بل تكون كل جملة مستقلة بنفسها.

#### ٣ ـ شبه كمال الاتصال:

الثالث: أن تكون الجملة الثانية جواباً عن سؤال يفهم من الجملة الأولى فتنزل منزلته، ويسمى هذا «شبه كمال اتصال» أو «الاستئناف». والاستئناف ثلاثة أضرب؛ لأن السؤال الذي تضمنته الجملة الأولى إما عن سبب الحكم فيها مطلقاً أو عن سبب خاص له أو عن غير هذين النوعين.

### \$\_شبه كمال الانقطاع:

الرابع: أن يكون بين الجملتين «شبه كمال الانقطاع» وذلك بأن تكون الجملة الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى، وينبغي هنا الفصل؛ لأن عطفها عليها موهم لعطفها على غيرها، ويسمى هذا الفصل قطعاً.

#### ٥ ـ التوسط بين الكمالين:

الخامس: أن تكون الجملتان متوسطتين بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع مع قيام المانع من الوصل كأن يكون للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية.

ويجب الوصل في ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون بين الجملتين كهال الانقطاع مع الإيهام، وذلك بأن تكون إحداهما خبرية والأخرى إنشائية ولو فصلت لأوهم الفصل خلاف المقصود.

الثانية: أن تكون الجملتان متفقتين خبراً وإنشاءً لفظاً ومعنى، أو أن تكونا متفقتين خبراً وإنشاءً معنى لا لفظاً.

الثالثة: أن يكون للجملة الأولى محل من الإعراب وقصد إشراك الجملة الثانية لها في الحكم الإعراب، وهذا كعطف المفرد على المفرد؛ لأن الجملة لا يكون لها محل إعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد.

## ٣٩-الاحتباك:

أحد أقسام الحذف، ومن أنواع البديع، وهو: أن يجتمع في الكلام متقابلان فيحذف من واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه. أو هو: أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني، وفي الثاني ما أثبت نظيره في الأول.

# • ٤- الاحتجاج النظري (المذهب الكلامي):

هو المحسنات المعنوية، وتعريفه عند المتأخرين هو: إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام، وذلك أن يكون بعد تسليم المقدمات مقدمة مستلزمة للمطلوب أو هو أن يورد المتكلم حجة لما يدعيه على طريقة أهل الكلام.

### ١٤- الإدماج:

هو أن يدمج المتكلم غرضاً له في ضمن معنى قد نحاه من جملة المعاني ليوهم السامع أنه لم يقصده، وإنها عرض في كلامه لتتمة معناه الذي قصد إليه.

## ٤٢- الأسلوب الحكيم:

هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد، أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبهاً على أنه الأولى بحاله أو المهم له.

### ٤٣ تجاهل العارف:

هو إخراج ما يعرف صحته مخرج ما يشك فيه ليزيد بذلك تأكيداً. أو هو سوق المعلوم مساق غيره لغرض كالتوبيخ والمبالغة والتحقير والتعريض.

## ٤٤\_الطي والنشر (اللف والنشر):

هو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقةً بأن السامع يرده إليه.

#### ٥٤ ـ الاستعاد:

من المعاني المجازية لحرف التراخي (ثم)، ويعد الزمخشري أول من افتض عذرة معانيها المجازية، ومفهومه: هو التباعد بين أمرين يمتنع ترتب ثانيهما على أولهما، أي أن ما بعد (ثم) أمر مستبعد الوقوع بالنسبة لما قبله، أو بعبارة أخرى: إذا كان ما قبل (ثم) من الأحداث والأفعال مهياً لعدم حدوث ما بعدها.

## ٤٦\_التراخي:

(ثم) حرف يدل على التراخي، وهو أن يكون بين المتعاطفين مهلة من الزمن.

## ٤٧\_ التراخي الرتبي:

هذا من المعاني المجازية لحرف التراخي (ثمَّ) ومعناه: التفاوت بين المتعاطفين في المنزلة فيجعل المعطوف أرفع رتبة من المعطوف عليه، وليس بينها من التناقض ما في الاستبعاد، أي أن المراد أن الأمرين من جنس واحد، ولكن ما بعد (ثمَّ) أعلى مرتبة في هذا الجنس، وأبلغ مما قبلها، فليس بين الأمرين منافاة كما في الاستبعاد، وإنها بينها تفاوت، وهما من جنس واحد.

### ٤٨ ـ الإلهاب والتهييج:

هما مقولان على كل كلام دال على الحث على الفعل لمن لا يتصور منه تركه، وعلى ترك الفعل لمن لا يتصور منه فعله، ولكن يكون صدور الأمر والنهي ممن هذه حاله على جهة الإلهاب والتهييج له على الفعل أو الكف عنه إلى غيره.

## ٤٩\_الـمَثَل:

أصله حكمة شاعت وانتشرت ودارت على الألسنة فصارت مثلاً لدورانها، وهو فن من الفنون النثرية التي عرفها العرب قبل الإسلام وبعده، وقد بقيت الأمثال بصورتها الأصلية بحكم إيجازها، وكثرة دورانها على ألسنة الناس. وهي سجل تاريخي لما تحمله من قصص وحكايات، تعكس صورة الماضي لأخذ العبر والاستفادة منها. والأمثال هي خلاصة وثمرات الناس وتجاربهم، بها تنطق ألسنتهم، فتصف أحوالهم الفكرية والاجتهاعية والأدبية والثقافية والتاريخية والوطنية والأخلاقية، وتترجم واقعهم وحياتهم. وآمالهم وآلامهم، في عبارات بليغة موجزة، تعبر في أبلغ بيان عن واقعهم وحياتهم. والأمثال حكايات لا تغير؛ لأن ذكرها على تقدير أن يقال في الواقعة المعينة: إنها بمنزلة والأمثال حكايات لا تغير؛ لأن ذكرها على تقدير أن يقال في الواقعة المعينة: إنها بمنزلة

من قيل له هذا القول. ويجتمع في المثل ثلاث خصائص إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه. وأخيراً فالمثل يرتبط بالتشبيه والاستعارة.

### • ٥ ـ مقتضى الظاهر:

وهو أن يكون الكلام مطابقاً للواقع، أو أن تؤدي الجمل والعبارات المعنى الذي تحمله الألفاظ، أي ليس فيها تأويل وتوجيه غير ما تدل عليه الكلمات أو الكلام في الظاهر. وقد يخرج الكلام عن ذلك فيقال: إنه خرج على مقتضى الظاهر، ومن ذلك الالتفات والقلب والأسلوب الحكيم وغيرها.

### ١٥- مجاراة الخصم:

هو أن يسلم المتكلم لبعض مقدمات خصمه حيث يراد تبكيته وإلزامه.

### ٥٢\_التغليب:

حقيقته: إعطاء الشيء حكم غيره، وقيل: ترجيح أحد المغلوبين على الآخر أو إطلاق لفظه عليهما إجراء للمختلفين مجرى المتفقين. ويكثر التغليب بالتثنية، ومن ذلك: أبوان (من الأب والأم)، الخافقان (للمشرق والمغرب)، العمران (لأبي بكر وعمر).

وجميع باب التغليب من المجاز، لأن اللفظ لم يستعمل فيها وضع له.

\* \* \*

|  |  |  | : |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  | : |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

# فهرس الآيات القرآنية

| رئم الصفحة  | رقع الآية - | الأبات                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |             | البقرة                                                                                                                                                      |
| V£          | £9          | ﴿ وَإِذْ نَجْنَيْنَكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّةَ ٱلْعَنَابِ ﴾                                                                           |
| , <b>YY</b> | 0.4-£9      | ﴿ وَإِذْ يَخِتَنَكُم مِنْ مَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ وَأَشَعْرَ<br>تَنْظُرُونَ                                                      |
| Vο          | 0Y-01       | ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾                                                                                    |
| ٧o          | 0Y-00       | ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ وَلَكِنَ كَانُواۤ النَّفُسَهُمْ يَظَّلِمُونَ ﴾                                                                                  |
| 00          | ٦,          | ﴿ فَقُلْنَا ٱصْرِب بِعَصَالَكَ ٱلْحَجَرُ كَانْفَجَ رَتْ ﴾                                                                                                   |
| 177         | <b>*</b> 1  | ﴿فَذَبَكُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ                                                                                                                     |
| Y17         | 1748        | ﴿ وَإِذِ آبْتُكُ إِبْرُوعَ زَنُّهُ بِكَلِنَتِ فَأَتَنَّهُنَّ قَالَ إِنْ جَاءِكُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾                                                        |
| Y++ 6399    | 117         | ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْ هِعَرُ رَبِّ الْجَعَلَ هَذَا بَلَدًا عَلِمَا وَأَنْ فَأَهَلَهُ مِنَ الشَّرَاتِ مَنْ عَامَن<br>مِنْهُم إِللَّهِ وَالْيَوْرِ ٱلْكَرِيرِ ﴾ |
| YY          | Y18         | ﴿ أَمْ حَسِبَتُمُ أَنْ مَنْ غُلُوا الْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ غَلَوَا مِن<br>مَلِكُم﴾                                                |
| ۸۰          | YYA         | ﴿ حَنِينَا أَوَا عَلَى الصَّكَوَاتِ وَالصَّكَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾                                                                                             |
| 1/18        | Yož         | ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُوَمُّ لَا بَدِّيٌّ فِيهِ وَلَا خُلَةً ﴾                                                                                          |

| ي سوره پيراسيم |             | ,,,,                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وقع المقحة     | رتم الآية   | R <sub>F</sub> PC                                                                                                                                                                    |
|                |             | آل عمران                                                                                                                                                                             |
| 1786171        | 117         | ﴿مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَانِهِ وَٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُلِ رِيجٍ ﴾                                                                                                         |
| 94             | 119         | ﴿عَضُوا عَلَيَكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوثُوا بِغَيْظِكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِذَاتِ<br>الشَّدُودِ ﴾                                                             |
| **             | ۱۲۸         | ﴿ لِيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّهُ ﴾                                                                                                                                               |
| 09             | 12.         | ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾                                                                                                                                |
|                | 104         | ﴿ فَيِمَارَحْمَةِ مِنَا لَهُمْ ﴾                                                                                                                                                     |
| ***            | 1/1         | ﴿ لَتُبْلَوُكَ فِي أَمْوَلِكُمُ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَنَمَعُ كَ مِنَ الَّذِينَ أَوْلَا الْكِتنكِينَ وَبُلِكُمْ ﴾                                                                       |
|                |             | النساء                                                                                                                                                                               |
| 104            | ٧٦          | ﴿ إِنَّ كَيْدَالشَّيْطُنِ كَانَ صَعِيفًا ﴾                                                                                                                                           |
|                | 1.0         | ﴿ إِنَّا أَنِ لْنَا إِلَّكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَّا أَرَىكَ ٱللَّهُ ﴾                                                                                 |
| <b>.</b>       | 117         | ﴿ إِنَّا اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثْرَكَ بِدِ، وَيَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَلِكَ لِمَن يَثَالَهُ ﴾                                                                                       |
| 441            | 177         | ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۦ ﴾                                                                                                             |
|                | <b>\£</b> V | ﴿ مَّا يَفْكُ لَاللَهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرُتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَكْرُتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَكَرُتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ |
|                |             | المائدة                                                                                                                                                                              |
|                | ۳۱          | ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُمُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ<br>أَخِيهِ ﴾                                                                                   |
| ***            | # 14<br>    | ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيَّنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّيعَ أَهْوَآءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن                                                                                      |
|                |             | يَفْتِنُولُكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَزَلَ اللهُ إِلَيْكَ ﴾                                                                                                                                |

| رتم للمقحة | 29,45      | الأيسات                                                                                                        |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            | الأسام                                                                                                         |
| ŁĄ         | **         | (التركيمية) <b>(ا</b>                                                                                          |
| 111        | 66         | ﴿رَفَتُنَائِينَ سَهِلَ ٱلنَّجْرِينَ ﴾                                                                          |
| 114        | ) £A       | ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّامُ اللَّهُ اللَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا النَّهُ وَالْ الرَّاءُ ال |
|            |            | الأمراف                                                                                                        |
| <b>T</b> a | YY         | ﴿ قُلْ مَنْ مَرْمَ رِبُّ مُ الْمُوالَيْنَ أَمْنَ إِنِيَادِهِ وَالطَّيِّبُونِ مِنَ الْإِزْدِ ﴾                  |
| .11:-:174  | TA-YA      | ﴿ وَالْدُادَ عُلُوا فِي أَشْرِ فَدْ عَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ الْجِنِّ وَالْإِسْ فِي النَّاسِ                  |
| 111        |            | مَّدُوفُواالْمَدَاتِ بِمَاكُمُثَمِّ تَكْمِبُودَ ﴾                                                              |
| 141        | <b>D</b> + | ﴿ وَمَادَىٰ الْمُحَدُّ النَّارِ الْمُحَدُّ لَكُنُّهُ أَنْ أَيْشُوا عَلَّكَ اِنْ الْنَوْ أَرْبِمُنَا            |
|            |            | (a) <u>(a)</u>                                                                                                 |
| YTY        | ρV         | ﴿ وَهُوَ الْدِعِ يُرْسِلُ الْإِنْ عُرُمُ أَيْنَ يَدَىٰ وَمُوَيدٍ ﴾                                             |
| 4.1        | 74         | ﴿ وَادْ كُرُوا إِذْ جَمَلَتُكُمْ خُلَفَاتُهِ مِنْ مِنْدِ قُورِ فُرِج وَوَادْ كُمْ فِي الْحَلْقِ                |
|            |            | <b>(</b>                                                                                                       |
| ATE        | ٧.         | ﴿ فَأَيْنَا بِمَا شِكُمَّا إِن كُنتُ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾                                                      |
| 47         | Vξ         | ﴿زَانْكُرُوالِا بَمُلَكُّ عُلَاكَ مِنْ الْمُعْرِينَ الْأَرْضِ                                                  |
|            |            | تَنْعِدُوك مِن شَهُولِهَا فَشُورًا وَنَتَجِنُونَا لَجِبَالَ يُؤُونًا ﴾                                         |
| 177        | 44         | ﴿ رَبُّ النَّحْبِينَ وَيَنْ فَرِينَا إِلَيْ وَأَنْ عَبِّرُ النَّهِينَ ﴾                                        |
| Υħ         | 174        | ﴿ مُلْوَالُونِ بِنَايِنِ فَتَبْلِ أَنْ فَأَيْنَا أَرِينَ بَعْدٍ مَا جِنْفَا ﴾                                  |
| <b>**</b>  | <b>)</b>   | ﴿ وَلَقَدُ لَفَكُمَّا اللَّهِ فَعَوْنَ وَالنَّسِينَ ﴾                                                          |
| a <b>t</b> | 144        | ﴿ يُنْرِسُ لِنِسُ لِنَا إِنْهَا كَنَا لَمْ مَالِقًا ﴾                                                          |

| ، في سورة إبراهيم | تأملات     | ۲۸۰                                                                                             |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وفالعلية          | 40.7       |                                                                                                 |
| <b>V £</b>        | 181        | ﴿ وَإِذْ أَنِجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّهَ الْمُفَاتِ ﴾ الْعَذَابِ ﴾ |
| <b>**</b>         | 127        | ﴿ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾                                   |
| . <b>٤٢</b>       | 104        | ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾                       |
| ٧١                | ۱٦٨        | ﴿ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحُسَنَنتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾                        |
|                   |            | الأنفال                                                                                         |
| 374               | 19         | ﴿ إِن تَسْتَفَيْحُوا فَقَدْجَاءً حُكُمُ ٱلْفَتْحُ ﴾                                             |
| 147               | Y£         | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا مَنُوا ٱسْتَجِيبُوا يِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا    |
|                   |            | نَجْيِثُمْ ﴾                                                                                    |
|                   | <b>*</b> A | ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَ فَرُوَّا إِن يَنتَهُوا يُغَفِّرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾                   |
|                   |            | التوية                                                                                          |
|                   | 4 <b>.</b> | ﴿ أَلَةَ يَأْتِهِمْ نَسَأُ الَّذِيرَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْرِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ              |
|                   |            | وَقَوْمِ إِبْرُهِمَ وَأَصْحَلِ مَذْيَكَ وَالْمُؤْتَفِكَتِ                                       |
|                   | 117.       | ﴿ النَّكَيْبُونَ ٱلْمَكِيدُونَ ٱلْمُكَنِيدُونَ ٱلسَّكَيْمِحُونَ ﴾                               |
| <b>Y ) X</b>      | 118        | ﴿ وَمَا كَاكَ أَسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا              |
|                   |            | €3≦1                                                                                            |
|                   |            | يونس                                                                                            |
|                   | ١٠         | ﴿وَيَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾                                                               |
|                   |            | ا مود                                                                                           |
| ₩                 | هود: ٦٢    | ﴿ قَالُواْ يَصَدِيحُ قَدَّ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنذَأٌ ﴾                            |

| ر نم المشط | رقم الآية   | الأيات                                                                                            |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717        | VY          | ﴿قَالَتْ يَنْوَيْلَتَنَ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعَلِي شَيْخًا ﴾                       |
| 1VY        | . 44        | ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْفِيكَ مَذِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّسَارَ ﴾                              |
| 41         | 114         | ﴿ وَإِنَّهُمْ لَغِي شَكِّ مِنْتُهُ مُرِيبٍ ﴾                                                      |
|            |             | پوسف.                                                                                             |
| 1.         | <b>£</b> \$ | ﴿ ثُمَّ يَأْقِ مِنْ مَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيدٍ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ ﴾                                 |
| ٧٨.        | 111         | ﴿قُلْ هَنذِهِ سَبِيلِيّ ﴾                                                                         |
|            |             | الرعد الرعد                                                                                       |
| <b>Y</b> . | 1           | ﴿ الْمَرْ قِلْكَ ءَايَثُ ٱلْكِنَتِ ۗ وَالَّذِيَّ أَنْزِلَ إِلِّيكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ ﴾         |
| 37         | 13          | ﴿ قُلْ هَلْ بِسَنَوِي ٱلْأَغَنَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ مَسْتَوَى ٱلظُّلُمُتُ وَٱلنُّورُ ﴾       |
| 14.        | 72-77       | ﴿ وَالْمَلَتِ كُمُّ يَدَّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ * سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ﴾                  |
| Yo         | YY          | ﴿رَمَّدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾                                                                 |
| 19         | **          | ﴿ وَلَقَدِ ٱشَهُ زِعَ بِرُسُلِ مِن قَبِلِكَ فَأَمُلَتَتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْنُهُمْ ﴾ |
| 14         | ٤٣          | ﴿رَمَنْ عِندَمُ عِلْمُ ٱلْكِتَبِ ﴾                                                                |
| 714        | ٤٢          | ﴿ وَيَـ قُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَكًا قُلُ كَغَنَ بِاللَّهِ شَهِـ بِنَا               |
|            |             | بَنِنِي وَبَيْنَكُمْ وَمُنْ عِندُمُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴾                                            |
|            |             | إبراهيم                                                                                           |
| .Y1Y+.1V   | 1           | ﴿ الْرَّكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِلْخَرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنْتِ إِلَى               |
| 147.57.471 |             | اَلنَّورِ ﴾                                                                                       |
| £+.;\E;\\  | <b>Y</b> -Y | ﴿ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِ السَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ أُوْلَيْكِ فِي                       |
|            |             | مَلَكُلِم بَعِيدِ﴾                                                                                |

| رقم الصفحة                | رقم الآية  | الأباغ                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00,00                     | ٤          | ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِسِلسَانِ قَوْمِهِ﴾                                                                                                                    |
| <b>V</b> £                | ٦          | ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ                                                                                                        |
| 70, 70, 77,<br>77, 77, 77 | ۵- ۲       | ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِثَايَنَتِنَا أَنَ أَخْرِجٍ قَوْمَكَ مِنَ<br>ٱلظُّلُمَنَ إِلَى ٱلنُّورِوَفِي ذَلِكُم بَلاَّةٌ مِّن زَيْكُمْ عَظِيمٌ ﴾                             |
| ۱۸، ۵۸، ۲۸                | <b>A-V</b> | ﴿ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمُّ فَإِنَّ اللَّهَ<br>لَغَيْ جَيدُ ﴾                                                                                |
| 92.119                    | ٩          | ﴿ اَلَدَيَاْتِكُمْ بَسُواْ الَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ قَوْرِ فُوجٍ وَعَادٍ وَثَـمُوذَ<br>وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ﴾                              |
| .1<br>.1                  | ١٠         | ﴿قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾                                                                                                      |
| 1111111                   | 11         | ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَعْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِنْ لَكِمَ مُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن<br>يَشَآهُ مِن عِبَ ادِهِ " ﴾                                            |
| :11\V:11\\\               | 18-17      | ﴿ وَمَا لَنَاۤ أَلَّا نَنُوَكَّ لَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا ذَلِكَ لِمَنْ<br>خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾                                                    |
| 171,771,                  | 14-18      | ﴿ وَلَنْسَكِنَنَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ عَذَابٌ عَلَابٌ عَلَيْلًا ﴾                                                                               |
| 071                       | Y+-1A      | ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَتِهِمِ ۚ أَعْمَالُهُ مَكَرُمَادٍ ٱشْتَذَّتَ بِهِ ٱلرِّيمُ فِي<br>يَوْمِ عَاصِفٍ ۖ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِمَزِيزٍ ﴾                         |
| 181                       | 41         | ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ<br>تَبَعًا فَهَلَ أَنتُهِ مُّغَنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ﴾ |

| رقم الصفحة                       | رقم الآية     | الأيات                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AET                              | YY            | ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعَدَالُحْنِيَ<br>وَوَعَدَّتُكُمْ فَأَخْلَقَتُكُمْ مِّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَأَخْلَقَتُكُمْ مِّ ﴾                                       |
| (104,100<br>(171,17)<br>(177,170 | Y1-YY         | ﴿ وَقَالَ الشَّيْطِنَ لَمَا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهُ وَعَدَّحُمْ وَعَدَ الْحَيِّ<br>وَوَعَدَّتُكُمُ فَأَخْلَفَتُحُمْ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴾                                                              |
| 1971)<br>1 <b>9</b> 7            | * ٧٧          | ﴿ يُتَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّالِتِ فِي الْخَيَوْةِ الدُّنِيَا وَفِ<br>الْآخِرَةِ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴾                                                              |
| 147                              | 73            | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُوا يَعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ ذَارَ ٱلْبَوَادِ ﴾                                                                                                     |
| 147                              | ٧,            | ﴿ وَجَعَلُوا لِقَوَانِدَادًا لِيُضِدَّلُوا عَن سَبِيلِهِ ، ﴾                                                                                                                                                    |
| 174.174                          | ۳۱            | ﴿ قُلْ لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَيُمُفِقُواْ مِثَارِزَقَنَهُمْ سِرَّا<br>وَعَلَائِيَةً ﴾<br>﴿ التَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنُونِ وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَهُ |
| 147.144                          | TT-TT         | فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ الثَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَّلَ وَالنَّهَارَ ﴾                                                                                                                     |
| (197,1AV<br>7.Y                  | <b>*Y-*</b> £ | ﴿ وَمَا تَسَكُمْ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَمُّدُواْ يَعْمَتَ اللَّهِ لَا<br>تَعْضُوهَا مَّ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ ﴾                                                 |
| ,717,717,<br>717                 | <b>79-7</b> 8 | ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَلَّمُ مَا غُنِّفِي وَمَا نُعُلِنُّإِذَ رَبِّي لَسَيِيعُ ٱلدُّعَاةِ ﴾                                                                                                                      |
| .Y1V.Y10<br>.YW+.YY+<br>YWA      | £             | ﴿رَبِّ اَجْعَلِي مُقِبِمَ الصَّلَوَةِ وَمِن ذُرِيَّتِيأَوَلَمْ نَكُونُوا ﴿ وَمِن ذُرِيَّتِيأَوَلَمْ نَكُونُوا ﴿ الْمَالَكُمْ مِن زَوَالِ ﴾ أَفْسَعْتُم مِن ذَوَالِ ﴾                                            |
| YYA                              | o£4           | ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ لِهِ مُقَرَّيِنَ فِى ٱلْأَصْفَادِ * سَرَابِيلُهُ مِ مِّن<br>فَطِرَانِ وَتَغْشَى وُجُوهَهُ مُ ٱلنَّارُ ﴾                                                                       |

| رثم الصفحة | رقم الآية | الآيات                                                                                                                     |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YYA        | 01        | ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾                                           |
| ۸۲۲، ۱۳۲،  | 04-80     | ﴿ وَسَكَنْ تُمْ فِي مُسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَايَّرَ                                                 |
| 744        |           | لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَلِيَذَكَّرَ أُوْلُوا ٱلأَلْبَبِ ﴾                                                         |
| 747        | ٥٢        | ﴿ هَنَذَا بَلَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلِينُ نَدُواْ بِهِ . وَلِيهَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدٌّ وَلِيذً كُرَّ أُولُواْ |
| 117        | • ,       | الألتب ﴾                                                                                                                   |
|            |           | الحجر                                                                                                                      |
| 40         | ٦         | ﴿ وَقَالُوا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾                                          |
| ٤٥         | 4         | ﴿ إِنَّانَحَتُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لِحَنِظُونَ ﴾                                                            |
| 144        | **        | ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيْحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ ﴾                                |
| 104        | ٤٢        | ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴾                               |
|            |           | النحل                                                                                                                      |
| 181        | ١         | ﴿ أَنَّ أَمُّرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾                                                                            |
| **         | 4         | ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمُلَتِبِكُهُ إِلْرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ *                                    |
| 198.34     | ۱۸        | ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾                                                                        |
| 180        | 40        | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآهُ أَلِلَّهُ مَاعَبَـدْنَا مِن دُونِــهِ مِن ثَنَى عِنْحُنُ                        |
| Ale<br>Ale | , ,       | وَلآءَاكِـآ أَوْنَا وَلاَحَرَّمْنَامِن دُونِهِۦمِن شَيْءٍ ﴾                                                                |
|            | ۳٦        | ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أَمَّةِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَ نِبُوا                                       |
| - ·        |           | ٱلطَّلغُوتَ ﴾                                                                                                              |
| **         | ٤٤        | ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّحْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا ثُرِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾                                          |

الفهارس

| interpretation to the control of the |            |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رتم الآية  | الأبات                                                                                                                 |
| <b>£</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۸۹         | ﴿ وَيَوْمَ نَعَتُ فِي كُلِ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ رِمِّنَ ٱنفُرِجِمْ ﴾                                              |
| 7.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171-17.    | ﴿ إِنَّ إِرْ وِيدَكَاتَ أَمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَيْفًا وَهَدَنهُ إِلَّى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾                         |
| 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۲٥        | ﴿ أَدُّعُ إِلْ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْجِكَدَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْمُسَنَدِّ ﴾                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | الإسراء                                                                                                                |
| 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14         | ﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا فَشَآةٌ لِمَن تُرِيدُ ﴾                                   |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74         | ﴿ أَدِّ الْمِسْتُولَ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَادَةً أَخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيج                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | فَيُغَرِفَكُمْ بِمَاكَثَرُثُمْ ﴾                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | الكهف                                                                                                                  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          | ﴿الْمَهُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبَ                                                             |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74         | ﴿ وَإِن يَسْتَغِينُوا يَعَانُوا بِمَآءٍ كَالْمُهُلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوءَ ﴾                                               |
| 1477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74         | ﴿ فَمَن شَاءً فَلَيْزُمِن وَمَن شَاءً فَلْيَكُفُرُ                                                                     |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>/4</b>  | ﴿ وَكَانَ وَزَاءَهُمُ مَلِكُ يَأْخُذُكُنَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | مرب                                                                                                                    |
| 7117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>£</b> X | ﴿ وَأَغَرِّلُكُمْ وَمَا تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾                                                                  |
| <b>&gt;</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44         | ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرَّنَهُ بِلِسَالِكَ ﴾                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | ىلە                                                                                                                    |
| οΥ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | YA-YV      | ﴿ وَٱحْلُلُ عُقَدَةً مِنْ لِسَالِينَ * يَغْفَهُ وَافَرُ لِي                                                            |
| 11.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ££-£1°     | ﴿ أَذْ هَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلَغَى * فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَّيِّنَا لَّمَلَّهُ بِنَدَّكُمْ أَوْيَخَشَىٰ ﴾ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | الأنياء                                                                                                                |
| n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70         | ﴿وَيَنْكُوكُم بِالشَّرِّ وَلَلْفَيْرِ فِشْنَةً ﴾                                                                       |

| رقم الصفخة                             | رقم الآية     | الأبات                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |               | الحج                                                                                   |
| *4                                     | 74            | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَلِبَاسُهُمْ   |
|                                        | 11            | فِيهَا حَرِيرٌ ﴾                                                                       |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 7 £           | ﴿وَهُدُوٓا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَّى صِرَطِ ٱلْعَيدِ            |
| 144                                    | ۳۱            | ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ ﴾ |
| 01                                     | ٥٢            | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَانَبِيٍّ إِلَّا إِذَاتُمُنَّى ﴾       |
| ۳۸                                     | ٦.            | ﴿ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْدِ لَيَسْمُرَنَّهُ ٱللَّهُ ﴾                                      |
|                                        |               | النور                                                                                  |
| 144                                    | ٤٠            | ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَكُدُّهُ لَمْ يَكُدُّ يَرَهُمَا ﴾                                     |
|                                        |               | الفرقان                                                                                |
| ١٠٨                                    | ٧             | ﴿ وَقَالُواْ مَا لِهَ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْثِي فِٱلْأَسُواقِ ﴾  |
| 148                                    | 74            | ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَدُهُ هَبِكَآهُ مَّنتُورًا ﴾     |
| <b>V9</b>                              | <b>19-1</b> 1 | ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَصَامًا * يُضَعَفْ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ ﴾                |
|                                        |               | الشعراء                                                                                |
| ٦ <b>٩</b>                             | 19-14         | ﴿ قَالَ أَلَوْ نُرَيِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ مِن     |
|                                        | 11-1/         | ٱلْكَفِرِينَ ﴾                                                                         |
| ٥٣                                     | ٨٤            | ﴿ وَٱجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴾                                       |
| 178                                    | 144           | ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾          |
| **                                     | 198-198       | ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ ﴾                                    |

| رقم الصفخة | رقم الآية    | الآيات                                                                                         |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠,٢        | 190          | ﴿ يِلِسَانِ عَرَفِيَتُهِ بِينٍ ﴾                                                               |
| W.         | 717          | ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ ﴾                                                  |
|            | juli<br>Juli | النمل                                                                                          |
| 144        | 11           | ﴿ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِيكَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى دَخَيَتِهِ : ﴾                                   |
|            |              | القصص                                                                                          |
| 170        | ٨            | ﴿ فَٱلْنَقَطَ مُو مَالُ فِرْعَوْتَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾                        |
| 777        | 1.           | ﴿ وَأَصْبَ مُؤَادُ أَيْرَ مُومَكِ فَنْرِغًا ﴾                                                  |
| οY         | ٣٤           | ﴿ وَأَخِى هَـُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَكَانَافَأَ رُسِلَهُ مَعِي رِدْمَا يُصَدِّقُنِيَّ ﴾ |
| ******     | 7.0          | ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبَتَ وَلَاكِنَّا لَقَهُ يَهْدِى مَن يَشَادُ ﴾                 |
| 141        | ٧٤           | ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ عَمَالُ لَكُو ٱلنَّهَا وَلِنَسْكُمُوا فِيهِ وَلِتَبْلَغُوا مِن فَصْلِهِ .   |
|            |              | <u>ۅؙڵڡؘڵؙػؙڗۺڴۯ</u> ۏڎؘ۞                                                                      |
| ۲A         | V <b>1</b>   | ﴿إِنَّ قَدْرُونَ كَاكِمِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾                                  |
| ٨٥         | VA-V3        | ﴿إِنَّ قَدُونَ كَاكَ مِن فَوْمِمُوسَىٰ فَعَيْ عَلَيْهِمْ وَلَا يُسْتَلُعُن ذُنُوبِهِمُ         |
|            |              | الْمُجْرِبُونَ ﴾                                                                               |
| 771        | AV           | ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾                                                        |
|            |              | العنكبوت                                                                                       |
| VY         | Y-1          | ﴿ الْمَدَ * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُوْكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَتَكَ وَلَيَعْلَمَنَّ           |
|            |              | ٱلْكَنْدِينَ                                                                                   |
| 141        | ۳۵           | ﴿ وَمَسْتَسْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ﴾                                                           |

| رزالسا   | رتم الآية               | الايات                                                                                                           |
|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                         | الروم                                                                                                            |
| ٥٣       | **                      | ﴿وَٱخْلِلْكُ ٱلْسِنَيْكُمْ وَٱلْوَيْكُمْ ﴾                                                                       |
| 144      | ٤٦                      | ﴿ وَمِنْ مَا يَلِيهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيلَةِ مُبَشِّرَتٍ ﴾                                                       |
| 144      | ٥١                      | ﴿ وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَنُّواْ مِنْ بَعْدِهِ. يَكَفُرُونَ ﴾                     |
|          |                         | لقيان                                                                                                            |
| 44. 1144 | 40                      | ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾                                |
| 141      | ٣١                      | ﴿ أَلَوْتُرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾                                            |
|          |                         | السجدة                                                                                                           |
| **       | 14                      | ﴿ وَلَوَشِنْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَدِهَا ﴾                                                             |
|          |                         | الأحزاب                                                                                                          |
| 144      | 4                       | ﴿إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا ﴾                                                      |
|          | ٣٦                      | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ            |
|          |                         | ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾                                                                                     |
| 78       | ٤٣                      | ﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنَتِ إِلَى                     |
|          |                         | ٱلنُّورِ ﴾                                                                                                       |
| 18.      | 77                      | ﴿ يَوْمَ ثُقَلَّتُ وُجُوهُهُمْ فِالنَّارِ يَقُولُونَ يَنَايَتَنَآ أَطَعْنَا اللَّهَ ﴾                            |
| ٠١٤٠،١٣٩ | 7 <i>X</i> – 7 <i>Y</i> | ﴿ وَقَالُواْرَبِّنَا ۚ إِنَّا أَطُمْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآ ءَنَافَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا * رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ |
| 187      |                         | ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَهُمْ لَقَنَّاكَبِيرًا ﴾                                                      |
|          | ۸۱-۸۰                   | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ |
|          |                         | وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾                                                                                   |

| وقم الصفحة | رقع الآية | الأيسات                                                                                                                                                   |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           | ب                                                                                                                                                         |
| ΥΥ         | ٦         | ﴿ وَيُرَى الَّذِينَ أُومُوا الْعِسْلَمَ الَّذِي أُمْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكَ هُوَ الْعَقَّ ﴾                                                             |
| 1.18       | 17        | ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى ٱلشَّكُونُ ﴾                                                                                                                     |
| EAGEEGEY   | YA        | ﴿ وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَتَكَذِيرًا ﴾                                                                                    |
| 14.        | WY-Y1     | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَنْرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهَا ذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ بَدَيْةً<br>هَلْ يُجَرِّوْنَ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴾ |
| ŧΛ         | Υŧ        | ﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن تَلْدِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَغُوهَا إِنَّائِمَا أَرْسِلْتُ مِهِ .<br>كَفِرُونَ ﴾                                     |
| 47         | 0.5       | ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا فِ شَكِ شُوبِ ﴾                                                                                                                       |
|            |           | فاطر                                                                                                                                                      |
| 1977       | ٩         | ﴿ وَاللَّهُ الَّذِينَ أَرْسَلُ ٱلرَّبِينَ مَنْتُنِيرُ مَعَادًا ﴾                                                                                          |
| \AX        | ir.       | ﴿ يُولِجُ البَّنَلُ فِ النَّهَ كَارِ وَيُولِجُ النَّهَ الرَّفِ النَّلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ<br>وَالْفَكَرَّكُ لُّ يَعْرِي لِأَجَلِ الشَّكَى ﴾              |
| 44         | YY-14     | ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَضِّأَةُ وَلَا ٱلْأَمْوَٰتُ ﴾                                                              |
|            |           | بس                                                                                                                                                        |
| 114        | 44        | ﴿خَنَّ عَادَ كَالْفُرْجُونِ ٱلْفَدِيمِ ﴾                                                                                                                  |
| 11.        | ٥٨        | ﴿ سَلَتُمْ قَوْلَا مِن رَبِ رَّحِيمٍ ﴾                                                                                                                    |
|            |           | ص                                                                                                                                                         |
| o,         | 1         | ﴿ وَالْطَلُوَّ الْمُكَافِّ الْمُكَافِّ الْمُنْظِمِ أَنِ النَّشُوا ﴾                                                                                       |

| γ., J., J., <u>Q</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | • •                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رئم العفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رقع الآية  | الأياد                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | الزمر                                                                                             |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *          | ﴿ إِنَّا أَرْلُنَا ٓ إِلَّتِكَ ٱلْكِتَنِ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **         | ﴿ فُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ ﴾                                                       |
| <b>YY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤١         | ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَ كَ فَلِنَفْسِهِ - ﴾    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | :<br>ع <b>اقر</b> ع <b>اقر</b>                                                                    |
| ٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74         | ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَايَكِتِنَ اوَسُلْطَكِنِ مُبِينٍ ﴾                              |
| ٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17-10      | ﴿وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ مُوَّهُ ٱلْعَذَابِ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾                                 |
| 180,149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | £A-£Y      | ﴿ وَإِذْ يَنَحَلَّجُونِ فِالنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | اَسْتَكَبُرُوٓاإِكَ اللَّهُ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | فصلت                                                                                              |
| <b>£</b> ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ££         | ﴿ وَلَوْجَعَلَنَّهُ قُرْءَانًا أَعْجَيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنْهُ ۥ ﴾              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | الشوري الشوري                                                                                     |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18         | ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِنَابَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴾             |
| 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44         | ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظُهْرِود ﴾                           |
| <b>**</b> **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24         | ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَغْلِمُونَ ٱلنَّاسَ ﴾                                      |
| YY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٨         | ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُ ﴾                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | الزخرف                                                                                            |
| ٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>***</b> | ﴿وَكَذَلِكَ مَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِ قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ ﴾                                |
| 1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 (1.00 ( | 77         | ﴿ ٱلْأَخِلَّاءُ يُوْمَهِ إِبْعَضُهُ مَ لِبَعْضٍ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾                    |

| رقم الصفيعة | ر في الأنه | الآيات                                                                                     |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            | الأحقاف                                                                                    |
| 177         | 7.\$       | ﴿ بَلَ هُوَ مَا أَسْتَنْجَلْتُمْ بِدِّرِيعٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾                       |
| 1,,,        | *1         | ﴿ يَفَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ وَمَامِنُوا بِهِ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن دُنُوبِكُرُ ﴾  |
|             |            | عمد                                                                                        |
| W           | \$         | ﴿ وَلَوْ مَثَلَهُ اللَّهُ لَا نَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَنْلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ ﴾      |
| 178         | 10         | ﴿ رَمُعُوا مَاءُ جَدِينًا فَقَطَّعَ أَمْعَلَهُ مُعَادًا مُعْرَ                             |
|             |            | الفتح                                                                                      |
| ŧ۸          | A          | ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَنِهِ مُا وَمُبَيِّسَ كَا وَنَذِيرًا ﴾                              |
|             |            | الحجرات                                                                                    |
| 47          | 4          | ﴿ فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَتِلُوا ٱلِّي تَشِي                     |
| ٥٢          | 11         | ﴿ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ مَامَتُوا كَابَسَحُرَ فَعَ مُ يَنِ فَوْمٍ ﴾                        |
|             |            | ق ا                                                                                        |
| 188         | 9          | ﴿وَحَتَ لَلْصِيدِ ﴾                                                                        |
|             |            | القبر                                                                                      |
| YYY         | X          | ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَعُولُ ٱلكَّفِرُونَ هَذَا يَوَمُ عَيِسٌ ﴾                    |
|             |            | الواقعة                                                                                    |
| 171         | AY         | ﴿ رَجَعَلُونَ رِزَقَكُمُ أَنَّكُمْ ثُكَذِّهُ كُونَا ﴾                                      |
|             |            | الحليد                                                                                     |
| 1.1         | 1.         | ﴿ وَمَا لَكُو الْانْتِفْتُوا فِي سَيِيلِ اللَّهِ وَلِقَوْمِ رَثُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ |

| رقم الصفحة  | وتدالانة   |                                                                                                                        |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            | الأبات                                                                                                                 |
|             |            | الصف                                                                                                                   |
| 44          | ۹-۸        | ﴿ يُرِيدُونَ لِيثْطِفِتُواْ فُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِثَّ ثُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾      |
| 1.1         | 17-1.      | ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواهَلَ ٱذَٰكُوْعَلَ فِعَرَوَنُحِيكُم يَنْ عَلَابٍ ٱلِي يَفْفِر لَكُرُ<br>ذُنُوبَكُرُ ﴾ |
|             |            | الجمعة                                                                                                                 |
| ٤٩          | *          | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِ ٱلْأُمِّيِّتِ نَ رَسُولًا مِّنهُمْ يَسْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰذِهِ ، ﴾                        |
| 148         | 11         | ﴿ وَإِذَا رَأَوَا نِحِكَرَةً أَوَلَمُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُّوكَ قَايِماً ﴾                                   |
|             |            | الطلاق                                                                                                                 |
| ۱۸۸         | 14         | ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾                                                |
|             |            | اللك                                                                                                                   |
| ۲1.         | ١٤         | ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوا للَّطِيفُ ٱلْخَيِدُ ﴾                                                              |
|             |            | نوح<br>نوح                                                                                                             |
| <b>\$</b> A | ١.,        | ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوْمِهِ ﴾                                                                           |
| 1           | · <b>£</b> | ﴿ يَغْفِرُ لَكُوْ مِن ذُنُوبِكُونٍ ﴾                                                                                   |
|             |            | البلد                                                                                                                  |
| 104         | ١.         | ﴿ وَهَدَيْنَاهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾                                                                                        |
|             |            | الشمس                                                                                                                  |
| 178         | ١.         | ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴾                                                                                        |

## فهرس الأحاديث

١ \_ عن أنس رضى الله عنه عن النبي عليه قال: (إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل». ٢ ـ حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «عرضت على الأمم. فرأيت النبي ومعه الرهيط. والنبي ومعه الرجل والرجلان. والنبي ليس معه أحد. إذ رفع لى سواد عظيم، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى \_ عليه السلام \_ وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت، فإذا سواد عظيم. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». ٣ ـ قال تعالى في الحديث القدسي: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئاً، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخار البحر». عن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنها عن النبي ﷺ قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». ٥ ـ حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي ﷺ في فوله تعالى: ﴿وَرَسُعَنَ مِن 7**%**-177 مَّآهِ صَكِيدٍ \* بَتَجَرَّعُـهُۥ﴾ قال: يقرب إلى فيه فيكرهه، فإذا أدنى منه شوى وجهه

#### الصفحة

الحديث

ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَسُقُوا مَآةَ جَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْمَآةَهُمْ ﴾ ويقول: ﴿وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوةً بِشَرَى الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾.

٦ - عن ابن عمر أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وإنها مَثُلُ المُؤْمِنِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِي؟ قَالَ عَبْدُ الله: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، وَوَقَعَ فِي نَشْيِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ».

٧ ـ قول النبي ﷺ: «الدعاء مُنُّع العبادة».

\*

\*

٨ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ قال: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجُنَّة». قَالُوا: وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي الله بَغَضْل وَرَحْمَة».

\*

YIA

178

# فهرس القراءات

| القراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ ﴿ اللَّهِ الَّذِى لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّرْضِ ﴾ قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر برفع<br>م الجلالة «الله»، وقرأ الباقون إلا «رويساً» «الله» بالجر على البدل أو عطف البيان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| له تعالى: ﴿الْعَرْبِرِ ٱلْحَمِيدِ ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ـ الوقف على قوله تعالى ـ في نهاية الآية الأولى ـ ﴿ الْمَرْ كِتَكُ أَنْزَلْنَكُ إِلَيْكَ لِلْخَرِجَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اُسَ مِنَ الظُّلُمُنْتِ إِلَى التُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَيِيدِ ﴾، فالوقف تام لمن قرأ<br>مم الجلالة «الله» بالرفع. أي تقف على قوله تعالى «الحميد».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second secon |
| م تبدأ بقوله «الله»، والوقف التام هو الوقف على كلام يحسن الوقف عليه والابتداء بما<br>بده. ولا وقف على قوله «الحميد» لمن قرأ لفظ الجلالة «الله» بالجر لتعلقه بها قبله.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _قرأ الحسن البصري «ويُصِدون» (بضم الياء وكسر الصاد).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ـ قرأ الجمهور ﴿يُذَيِّعُونَ ﴾ بالتشديد، وقرأ ابن مُحيِّصن «يذبحون» بالتخفيف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُثْرًا وَأَعَلُوا فَوْمَهُمْ ذَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّم بَصْلُونَهُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بِئْسَ ٱلْفَرَارُ * وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُصِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ * ﴿ [يراهيم: ٢٨-٣٠].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لوقف على (كفرا) حَسَن، وعلى قوله (دار البوار) تام عند نافع وذلك إن أعربت (جهنم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نصوبة بفعل مضمر، ويكون من باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره، أما إن أعربت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جهنم) بدلاً من قوله (دار البوار) فلا وقف؛ لأنه لا يفصل بين البدل والمبدل منه. وإن<br>م بي (ديرار نيرا) حالاً فالدقف كافي عند أن جانب؛ لأنه جعل جهنب بدلاً من دار الموان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### القراءة الصقحة

٦ في قوله تعالى: ﴿ لِلْيُضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ ، ﴾ قراءتان: أولاهما بفتح الياء «ليضلوا» وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، والثانية بضم الياء «ليُضلوا» وهي قراءة الجمهور.

٧ ـ قرأ ابن عباس رضى الله عنها ومجاهد وابن محيصن «واستفتحوا» بكسر التاء، والباقون

بفتحها في قوله تعالى ﴿ وَأَسْتَغْتَحُواْ وَخَابَكُ أُجَبَّ ارِعَنِيدِ ﴾ [إبراهيم: ١٥].

٨ - ﴿ اللهُ الذَّه الذَّه الدَّه السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَالْدَلْ مِنَ السَّمَاءِ مَا لَه فَالْخَرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رَبَّ الشَّمَالَ مَا الشَّمَالَ مَا الشَّمَالُ الْمَثْمَ الْأَنْهَارَ \* وَمَا خَرَ لَكُمُ الْمَثْمَ الْمَثْمَ الْفَالَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِقِ وَسَخَرَ لَكُمُ الْفَالَ فَي الْبَحْرِ بِأَمْرِقِ وَسَخَرَ لَكُمُ النَّالَ وَالنَّهَارَ ﴾ [براهيم: ٣٧-٣٣].

يحسن الوقف في الآيتين الكريمتين على قوله سبحانه: «رزقا لكم»، و«بأمره» و«الأنهار» و«دائبين»، و«النهار».

٩ ـ قرأ ابن عباس والضحاك ويعقوب وغيرهم (من كل) بالتنوين في قوله تعالى:
 ﴿وَمَاتَــٰكُمُ مِن كُلِ مَاسَــٰأَلْتُمُوهُ ﴾ [براهيم: ٣٤].

١٠ قرأ ابن مسعود وغيره (ولولدي، يعني إسهاعيل وإسحاق ويقوي هذه القراءة سبق ذكرهما في الدعاء، ولا إشكال على هذه القراءة.

وقرأ ابن جبير «ولوالديْ» بإسكان الياء على الإفراد في قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لِي ۗ وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [إبراهيم: ٤١].

11 - وقرأ ابن محيصن وابن جريح والكسائي «لتزول» في قوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ مَكَّرُهُمْ لِنَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِمَالُ ﴾ [إبراهيم: ٤٦] بفتح اللام الداخلة على الفعل (تزول) على أنها لام الابتداء، ورفع الفعل، واعتبار (إن) مخففة من الثقيلة في قوله: ﴿وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ ﴾. وقرأ الجمهور «لتزول» بكسر اللام الأولى على أنها لام الجمحود، وفتح اللام الثانية على اعتبار نصب الفعل و(إن) في قوله: ﴿وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ ﴾ باعتبار هذه القراءة نافية بمعنى (ما).

119

148

# فهرس الأشعار

| ٥٤  | أقروم آل حرصن أم نسساءُ                | ولست أدري ولا أخال لا أدري          |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 110 | وليس وراء الله للمرء منذهب             | حلفت فلم أترك لنفسك ريبة            |
| 102 | كان الصراخ لـه قرع الظنابيب            | كنسا إذا مسا أثانسا صسارخ فكسزع     |
| 170 | لا حاضر معجز عنه ولا بادي              | ومسن ودائسك يسوم أنست بالغسه        |
| 108 | وليس لكم عندي غناء ولا نبضٌ            | ولا تجزعوا إني لكم غير مُنصرِخ      |
| 177 | غداة الحرب إذ خيف البوارُ              | فلم أر مثلهم أبطال حرب              |
| ۳.  | إلى مال حالي أسر كها جهَــز            | رآني على ما بي عُميلة فاشتكى        |
| ۳.  | ك مسيمياء لا تشق على البصر             | غهلام رمساه الله بسالخير مقسبلاً    |
| 7.0 | ما مومن الجن كأنجامِ السيساسية         | تهــوي الى مكــة تبغــي الهـــدى    |
| 140 | لزوم العصاتحنسي عليها الأصابعُ         | ألسيس ورائسي إن تراخست منيتسي       |
| ۱٥. | تحيسة بيسنهم ضرب وجيسع مستسب           | ومخيسل قسد دلقست لهسا بخيسل         |
| 718 | أعرف من أين تؤكل الكتف                 | إني على ما تسرين مسن كسبري          |
| 740 | طارت وفي كفه من ريشها بتك              | حتى إذا ما هوت كـ ف الوليـ لـ لهـ ا |
| 7+0 | يهـــوى إلى قنـــة في منهـــل عــــالِ | عبل طريق كظهر الأيسم مطرد           |
| 79  | تَــمُ فالمخــاوف كلهــن أمــانُ       | وإذا العنايسة لاحظتك عيونهسا        |
| 777 | وأبنا بالملوك مصفلينا                  | فآبوا بالنهاب وبالسبيايا            |
| 771 | حتى بسواري جسارتي مأواهسا              | وأغض طرفي ما بدت لي جارتي           |

|  | • |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  | t |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |
|  |   |  |  |   |

# فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧      | الافتتاحية                                                                                    |
| ٩      | تقديم                                                                                         |
| ۱۳     | المقدمة                                                                                       |
| 17     | تسمية السورة                                                                                  |
| 17     | العلاقة بين اسم السورة ومضمونها                                                               |
| . 14   | ترتيب السورةتستندين ترتيب السورة                                                              |
| ۲.     | العلاقة بين خاتمة سورة «الرعد» وفاتحة سورة «إبراهيم»                                          |
| ۲.     | الحروف المقطعة                                                                                |
| ۲١     | الكتاب العظيما                                                                                |
| ۲١     | إعراب قوله سبحانه: ﴿الَّرَّ كِتَنُّ ﴾                                                         |
| 74     | الداعي والهاديالله الماعي والهادي الماعي والهادي الماعي والهادي الماعي والهادي الماعي والهادي |
| 74     | الظلمات والنور                                                                                |
| 40     | إرادة مطلقة                                                                                   |
| 40     | ﴿الْعَزِيزِ الْحَيِيدِ ﴾                                                                      |
| **     | من مشتبه النظم                                                                                |

منهج القرآن الكريم في استخدام كلمة (اللسان) .....

الإضلال والهداية .....

OY

0 2

| الصفحة       | الموضوع                                              |
|--------------|------------------------------------------------------|
| ٥٦           | الصبار الشكورالمسكور                                 |
| ٥٧           | قوم موسىقوم موسى                                     |
| ٥٩           | أيام الله                                            |
| ٠ ۲۲         | الموعظة الحسنة                                       |
| ٦٢           | عالمية الإسلام                                       |
| 74           | أنواع الصابرين على بلاء الله تعالى                   |
| 78           | التعبير بصيغتي المبالغة «فَعَّال وفعول»              |
| 70           | سر ترادف الصفتين ﴿صَـَـبَّادٍ شَكُودٍ ﴾ من غير الواو |
| 77           | ابتلاء عظيم                                          |
| ٦٧           | جزاء الأعوان                                         |
| ۸۲           | تعذيب جسدي ونفسي                                     |
| <b>V</b> •   | استحضار الماضي                                       |
| ٧.           | دلالة اسم الإشارة للبعيد                             |
| · <b>V \</b> | كيف تنسب أفعال آل فرعون الفظيعة إلى الله تعالى؟      |
|              | ابتلاء المؤمنين                                      |
| . V.£        |                                                      |
| ٧٩ .         | كهال الاتصال                                         |
|              | د كر الخاص بعد العام                                 |
| ۸۰           | إشارات                                               |
|              | بالغنى الحميد                                        |
| ٨٢           | وعلي عيد دلالة (تأذن)                                |
| ٨٢           | س حذف مفعه لا ﴿شَكَ تُدُ ﴾ و ﴿لأَزِيدُنَّكُمْ ﴾      |

تواصل الباطل .......

التعبىر بالآباء من باب التغليب .....

1.4

1 . 2

1.0

| الصفحة | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 1.7    | دَحض شبهات المشركين                                     |
| 1.4    | الثقة بالله                                             |
| ١٠٩    | بشرية الرسل                                             |
| ١٠٩    | القول بالمُوجَب                                         |
| 111    | التمييز بين الحق والباطل                                |
| 117    | سر التعبير بالكون في قولهم: ﴿وَمَاكَاكَ لَنَّا ﴾        |
| 114    | الوعد الرباني                                           |
| 114    | الكنابة أبلغ من التصريح                                 |
| 110    | الصبر على الأذى                                         |
| 110    | سر التعبير بالماضي ﴿ مَاذَيْتُمُونَا ﴾                  |
| 117    | تكرير الأمر بالتوكل مرتين                               |
| 117    | عجز فكري ونفسي                                          |
| 114    | -<br>حرف الظرفية أبلغ في الدلالة على الاستقرار والتمكن  |
| 119    | الفاء في قوله تعالى ﴿فَأَوْحَى ﴾ تشعرك بمعية الله تعالى |
| 119    | تمكين المؤمنين                                          |
| 17.    | التعبير باسم الفاعل ﴿الطَّالِمِينَ ﴾                    |
| 171    | عذاب غليظ                                               |
|        | لا يوجد حرف في كتاب الله مقحم                           |
| 177    | معاني «الاستفتاح»                                       |
|        | عاقبة المتجرين                                          |
| ١٢٦    | التنكير في «ماء» للنوعية                                |
| 177    | سه التعبر بالفعل المني للمحهول «يسقى»                   |

| الصفحة | الموضوع                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 177    | مشهد فظیع                                                         |
| 179    | أعمال باطلة                                                       |
| 14.    | ريح العذاب                                                        |
| 14.    | سر إيثار الرماد (المشبه به) على التراب                            |
| 141    | استعمال الريح والرياح في البيان القرآني                           |
| 144    | صورة محسوسة                                                       |
| 148    | الضلال البعيد                                                     |
| ١٣٦    | الضعفاء والمستكبرون                                               |
| ١٣٧    | الضعفاء الحقيقيون                                                 |
| 18.    | موازنة بين مواضع التخاطب والتجادل والمراجعة                       |
| 1 2 1  | التعبير بالمستقبل عن الماضي لتحقق الوقوع                          |
| 184    | السين والتاء للمبالغة في الكبر في قوله تعالى: ﴿أَسْـتُكُبْرُواً ﴾ |
| 122    | جزع المستكبرين                                                    |
| 120    | سر تقديم الجزع على الصبر                                          |
| 127    | «من» ودلالة استغراق النفي وشموله                                  |
| 127    | إبليس خطيباً!!                                                    |
| ١٤٨    | الوعد الحق                                                        |
| 10.    | ترجيح الاستثناء المنقطع في قوله تعالى: ﴿إِلَّا آنَ دَعَوْتُكُم ﴾  |
| 101    | الفاء وسرعة الاستجابة إلى وسوسة إبليس                             |
| 101    | حرية الاختيار قضية عقدية                                          |
| 108    | لا منقذ من العذاب                                                 |
| 100    | علة التعبير بالجملة الاسمية في ﴿وَمَآ أَنتُه بِمُصْرِخِي ﴾        |

| الموضوع                                                      | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| الطاعة المهلكة                                               | 107    |
| وعود باطلة                                                   | ١٥٨    |
| الإيمان والعمل الصالح                                        | 109    |
| الأنس الروحي                                                 | 17.    |
| مثلان للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة                          | 171    |
| إيثار «كيف» في المثل                                         | 171    |
| فروق لغوية                                                   | 177    |
| مثلان متقابلان                                               | 170    |
| الاستفهام في ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ للتشويق والتعجيب                | 179    |
| جحود النعمة                                                  | 14.    |
| دار البوار                                                   | 171    |
| الوقف والوصل                                                 | ١٧٣    |
| النَّدوالمَشَل                                               | ١٧٤    |
| قراءتا الفتح والضم في قوله: ﴿لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۗ ﴾ | 178    |
| أفعال مخالفة للعقل                                           | 140    |
| التعبير بالأمر للمبالغة في التهديد والوعيد                   | 177    |
| تعقيب                                                        | ١٧٨    |
| علة الفصل بين الأمرين بسقوط العاطف                           | ١٧٨    |
| سر إيثار المضارع على الأمر                                   | 14.    |
| دلالة التبعيض على التخفيف                                    | ۱۸۱    |
| دلالة الجار على قصر مدة الأعمال                              | ١٨٣    |
| جواب على استشكال                                             | ١٨٣    |

| الصفحة      | الموضوع                                         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| ۱۸٤         | علة اختصاص موضعين متشابهين بها ورد فيهها        |
| 110         | نعم جليلة                                       |
| ۱۸۸         | جمع السياوات وإفراد الأرض                       |
| 191         | دعوة لربط العلم بالإيمان                        |
| 197         | سر ترتيب النعم في الآية                         |
| 197         | إن الإنسان لظلوم كفار                           |
| 194         | روع م م الإيجاز بالحذف                          |
| 198         | و                                               |
| 197         | سوء استخدام النعمة                              |
| 197         | ختامان مختلفان لموضعين متطابقين                 |
| 199         | الأمن والسكينة                                  |
| 199         | رجاء الشكر                                      |
| Y • 1       | سر العدول عن حرف الظرفية إلى حرف الإلصاق        |
| ۲۰٤         | نوع «من» في قوله: ﴿مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾              |
| Y . 0       |                                                 |
|             | القول بالتضمين لا يكشف السر البلاغي             |
|             |                                                 |
|             | سر تعدية الفعل المتعدي منزلة اللازم             |
|             | وجه تقديم (ما نخفي) على (ما نعلن)               |
|             | تكرار النفي والجار مع المعطوف عليه              |
| Y 1 1       | تقديم الأرض على السماء                          |
| ۲ <b>۱۳</b> | الفرق بين الشكر والحمد                          |
| 415         | هل «على» بمعنى «مع» في قوله ﴿عَلَى ٱلْكِبَرِ ﴾؟ |

| الصفحة      | الموضوع                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Y 1 V       | طلب المغفرة                                                                 |
| 414         | يوم الحساب                                                                  |
| ***         | مآل الظالمين                                                                |
| ***         | سؤال وجيه                                                                   |
| 774         | أحوال الظالمين يوم القيامة                                                  |
| 377         | إيثار المفرد على الجمع في قوله تعالى: ﴿لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفْهُمْ ﴾ |
| 770         | حرف الاختصاص                                                                |
| 777         | الغرض من تقديم الجار والمجرور على الفاعل                                    |
| ***         | غياب الوعي                                                                  |
| 779         | العدول عن الإضار إلى الإظهار                                                |
| 779         | تلون الأسلوب من الحكاية إلى الخطاب                                          |
| 741         | سر تعدية الفعل (سكن) في الآية بحرف الظرفية                                  |
| 741         | (كيف) تستعمل في سياق المبالغة والتعجيب                                      |
| 747         | المكر المحمود والمكر المذموم                                                |
| 744         | إن الله لا يخلف الميعاد                                                     |
| 744         | سر تقديم المفعول الأول (وعده) على المفعول الثاني (رسله)                     |
| 74.5        | لماذا عبر عن الجزاء بالانتقام؟                                              |
| 747         | صورة مفزعة                                                                  |
| 7 £ 1       | الفهارسا                                                                    |
| 7 54        | المصادر والمراجع                                                            |
| 404         | تعريف موجز بالمصطلحات البلاغية الواردة في الكتاب                            |
| <b>Y</b> VV | فهرس الآمات القرآنية                                                        |

| رة إبراهيم | تاملات في سور | ٣·٨            |
|------------|---------------|----------------|
| الصفحة     | 1             | الموضوع        |
| 794        |               | فهرس الأحاديث  |
| 790        |               | فهرس القراءات  |
| 797        |               | فهرس الأشعار   |
| 799        |               | فهرس المحتويات |

\*

\*

\*

## السيرة الذاتية

الاسم: د. عادل أحمد صابر الرويني.

تاريخ الميلاد: ٢٤/٦/ ١٩٦٤م.

مكان الميلاد: جمهورية مصر العربية - محافظة الغربية \_ القرشية.

البريد الإلكتروني: d\_reweny@hotmail.com.

المؤهلات العلمية: دكتوراه في اللغة العربية (قسم البلاغة والنقد) بتقدير (مرتبة الشرف الأولي) من كلية اللغة العربية جامعة الأزهر الشريف، عام ٢٠٠٣م.

### بحوث مطبوعة:

١- البلاغة القرآنية في الحديث عن الرسول عليه.

٧\_ من مشتبه النظم القرآني.

٣- معجم التعريفات البلاغية والأدبية والنقدية والعروضية في كتب المرحلتين الثانوية والجامعية.

٤ ـ نظرات بلاغية في آيات قرآنية.

٥ ـ تأملات في سورة مريم ـ تفسير بلاغي تطبيقي.

## كتب تحت الطبع:

١ ـ من حصاد القلم ـ مقالات في الدين والحياة \_.

- ٢\_تشبيهات المرأة في شعر هذيل.
- ٣\_ تأملات في سورة يوسف \_ عليه السلام \_.

## خبرات أخرى:

- ـ العمل في مجال الصحافة محرراً في جريدتي (الأحرار والحياة) المصريتين.
- \_ الخطابة في بعض مساجد وزارة الأوقاف بمصر، وبعض المساجد الأهلية.
- \_الكتابة في صحف (الخليج والبيان وأخبار العرب) الإماراتية، ومجلات الفتح والمعلم والعربية الإماراتية.
- المشاركة في بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية بدولة الإمارات العربية إعداداً وتقديراً.
- \_ الترشيح لجائزة تريم عمران للمقال الصحفي الدورة الثانية ٢٠٠٤م والدورة الثامنة عام ٢٠٠٨م.
  - \_عضوية جمعية حماية اللغة العربية الشارقة.
  - \_ الاشتراك في المؤتمرات الدولية السنوية لمركز الخليج للدراسات بالشارقة.
    - \_ مقالة أسبوعية في (جريدة الخليج) الإماراتية ملحق \_ الدين للحياة \_.
      - \* \* \*



### هذا الكتاب

تحليل لغوي بلاغي لسورة إبراهيم، يكشف عها يُكنّه الأسلوب القرآني من قِيَم تعبيرية ولمحات فنية وسهات أسلوبية، معتمداً على المنهج التحليلي التطبيقي الذي يقوم على تحليل المفردات والتراكيب لغوياً وبلاغياً، فيُبيّن دقة نظم الكلمة في التركيب الذي يضمُّها، مراعياً دلالتها من حيث مادتُها وصيغتُها وترتيبُها في النظم، ويُظهِر المعاني والأسرار البلاغية الكامنة في التراكيب وعلاقات الجمل وارتباط بعضها ببعض. وفيه تعرُّض للآيات المتشابهة ما بين هذه السورة وسور أخرى، مع بيان أوجُه الاتفاق والاختلاف بينها والسِّر في ذلك، بها يَدحَضُ شُبَه الطاعنين في أسلوب القرآن الكريم. ولم يُغفِل الكتاب المتاب النزول، واختلاف القراءات القرآنية وتوجيهها بلاغياً، وربط التفسير البلاغي بالواقع المعاصر المتصل بلاغياً، وربط التفسير البلاغي بالواقع المعاصر المتصل بالقضايا الإنسانية والاجتاعية في حياتنا.